

# السالخالسوالة

العمادالماني

بقسام الالكتور المحمره كرها يثم





# السِّافِ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِيْ النَّالِي النَّالِيْ النَّالِي النَّلِي النِّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النِّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي النِّلِي النَّلِي الْمُنْ الْ





اللهِ الزَّاهُ الزَّهُ إِنَّ الزَّهِ الزَّهِ الزَّهِ عَلَى الزَّهِ عَلَى الزَّهِ عَلَى الزَّهِ عَلَى

#### المقدمية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

#### أما بعد

فهذا هو الجزء الثانى من كتابنا: (فى رياض السيرة النبوية) وهو عن العهد المدنى ، تناولت فيه أحداث هذا العهد ومافيه من وقائع وغزوات ، مستمدا مادته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن مراجع السيرة النبوية ، مركزا فيه على صحة الوقائع وتوثيق الأحاديث ، وبيان الدروس المستفادة داعيا الله تعالى أن تكون هذه السطور هداية ونورًا لكل قارئ ، وأن يشفّع فينا خاتم المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام .

رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ،

المؤلف د. أحمد هاشم

## استقبال أهل المدينة للرسول (عَيْكُ)

لقد أحدت الرحلة ثمانية أيام ، وانتظر أهل المدينة رسول الله (عَلَيْكُ) في لهفة وشوق ، ولما مرت الفترة اللازمة للرحلة ولم يصل بعد ازدادت لهفتهم ، وصاروا يصعدون الأماكن العالية وينظرون إلى بعيد ، حتى طال بهم الانتظار فرجعوا إلى بيوتهم ، فإذا رجل من اليهود يصيح على أطم بأعلى صوته : يا بنى قيلة هذا صاحبكم مقد جاء ، فخرجوا ، فإذا رسول الله (عَلَيْكُ) وأصحابه الثلاثة ، وإذا الفرحة تسود الجميع ، وتصعد ذوات الخدود إلى أعلى المنازل وتنساب الغبطة من كل القلوب عازفة أجلى الأناشيد وأرقها .

وكان رسول الله (عَلَيْكُ) ، قد نزل من قبل فى قباء عند عمرو بن عوف ، ومكث بها أربعة أيام ، أسَّس فيها مسجد قباء الذى وصفه « الله » بقوله :

﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيدٍ فِيدِيجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُطَّهِ رِينَ ۞ ﴾ (١)

وفي قباء لحق على بن أبي طالب (رضى الله عنه) برسول الله (عَلَيْكُ)

بعد أن قام برد الودائع إلى أهلها ، ودخل المدينة في الموكب النبوى الشريف ، وخرج رسول الله (عَلَيْكُم) من قباء يوم الجمعة ، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاً ها في المسجد الذي في بطن الوادي وهي أول جمعة أدَّاها (عَلَيْكُم) بالمدينة . ومر الموكب النبوي ، وكلما مر على دار من دور الأنصار دعوه للنزول عندهم ، وأخذوا بزمام ناقته ، فيقول لهم : « دَعُوهَا فِإنَّها مَأْمُورَةٌ » وظلت الناقة سائرة حتى بركت أمام دار أبي أيوب الأنصاري وفي محلات أخواله بني النجار ، فقال رسول الله (عَلَيْكُم) : « هَهُنَا المنزِلُ إِن شَاءَ الله وتلا قوله تعالى .

# ﴿ زَدِيِّ ۚ رِنْنِي مُنزَلَا مُبَازَكُا وَأَتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ ﴿ ''

فحمل أبو أيوب حمل رسول الله (عَلَيْكُ) ووضعه فى بيته ، وكان المكان الذى نزل فيه لسهل وسهيل ابنّى عمرو ، وهما يتيمان ، فاتخذ منه الرسول (عَلِيْكُ) مسجدًا بعد دفع العوض لصاحبيه .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٧٩ .

#### المَسجِدُ النَّـبَوى

منذ وصل الرسول (عَلَيْكُ) إلى المدينة ابتاع المكان الذي بركت فيه ناقته ، وكان مربدًا للتمر يملكه الغلامان (سهل وسهيل) فاشتراه وأبي أن يقبله هبة ، وأمر أن تُسوَّى ما فيه من حفر ، ويُقطعَ ما به من نخل وأصلِحَت أرضه ، وبدأ في بناء المسجد من اللبن – الطوب الأخضر – وجانبا الباب من الحجارة ، وسقفه من الجريد ، وأعمدته من جذوع النخل ، وكان ارتفاعه لا يزيد عن قامة الإنسان إلاً اليسير ، واشترك معهم الرسول (عَلَيْكُ ) في البناء ، تقوية للروح المعنوية ، وبيانا لمنزلة المساجد ، وقيمة العمل وشرفه وكانوا يُروِّحون عن أنفسهم عناء العمل بترديد بعض الشعر قائلين :

#### اللَّهُمُ لاَ عَـيشَ إلاَّ عَـيْشُ الآخِــرَةُ فَارحَــــمِ الأَلْصَارَ وَالمهاجِــــرَة

ویرتجز بعضهم الشعر فی حماس حین یری الرسول (عَلَیْتُهُ) یا پی آن یتمیز علی واحد منهم، ویقوم بالعمل کواحد منهم یقول بعضهم:

لَئِسِنْ قَعَدْنُسًا وَالنَّبِسَى يَعْمَسُلُ المَضَلَّسُلُ المَضَلَّسِلُ المَضَلَّسِلُ

وكان المسجد أند مرتكز الصلة الكبرى ، بين الخلق وخالقهم ففيه تؤدى الصلاة ويؤذن بالتوحيد . والصلة بين الأفراد والجماعات ، ومنه تنبثق مبادى الصبر والمرحمة ، والأخلاق الرشيدة ، وكان المسجد بجانب ذلك ملتقى لجميع المسلمين ، تتم فيه بجالس الشورى ، والفصل فى القضايا وشئون التجارة ، وما إلى ذلك ، وقد جاء فى فضل المسجد النبوى أحاديث منها : ما روى فى الصحيحين عن أبى هريرة (رضى الله عنه) أن رسول الله (عليه في الله عنه) أن رسول الله (عليه في قال : « لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلاَّ إلى ثَلاَقَةِ مَسَاجد : مَسْجِدِى هَذَا وَالْمسجِد الحَرَام وَمَسْجِد بَيْتِ المقدِس » ، كا روى أيضا : « صَلاَة فِي مَسْجِدى هَذَا حَيْر مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ المسجِد الحَرَام » وقوله (عَيْل مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ المسجِد الحَرَام » وقوله (عَيْل مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إلاَّ المسجِد الحَرَام » وقوله (عَيْل مَن أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ الاَّ المسجِد الحَرَام » وقوله (عَيْل مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ الأَلْف رَاض المَنجِد الحَرَام » وقوله (عَيْل مَا يَيْنَ يَشِي ومِنْبَرِى رَوْضَة مِنْ إِلَا الله فَلْهُ مَنْ الله عَلْم وَوْنَة مِنْ وَيَابُوى وَنْبَرِى عَلَى حَوضِى » .

#### المعؤافياة

أما الخطوة التالية بعد ذلك فهى المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض وبينهم وبين الأنصار ، فالمهاجرون تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم مقبلين على عقيدتهم ، مهاجرين فى سبيل «الله» ورسوله ، والأنصار تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ويُؤثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهم وَلُو كَانَ بِهِم حَصاصة ، ولقد أحس الأنصار بحاجة أخوانهم المهاجرين فآثروهم وآووهم ، وفضلوهم على أنفسهم ، مهما كانت حاجتهم ووصلت هذه المؤاخاة درجة أصبحوا بها يتوارثون بعد الممات ، إلى أن قال تعالى :

﴿ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ

بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فرجع كل إنسان إلى نسبه وورئه ذوو رحمه . وقد أظهر الأنصار من ضروب السماحة والإخاء مع أخوانهم ما جعلهم أهلا لوصف القرآن لهم :

﴿ وَيُوِّيْدُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الأشال: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الحشر : ٩ .

حتى لَيْرُوَى أن سعد بن الربيع وهو من الأنصار وقد آخى الرسول (عَلَيْكُ ) بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ، كان أن شاطره ماله ، فأبي عبد الرحمن وسأل عن السوق وراح يشتغل بالتجارة في سوق المدينة حتى نما ماله ، وهكذا رفض عبد الرحمن أن يعيش عالة على غيره ، وأبي إلا أن يأكل من عمل يده ، تمجيدا لشرف العمل ، وتقديرا لكرامة المسلم ، وهكذا ربط الرسول (عُلْكُ) بين المهاجرين والأنصار حتى أصبحت كل أسرة مرتبطة بأسر كثيرة بسبب هذه المؤاخاة ، ونسى الجميع كل الصلات الأخرى إلا هذه الصلة الجديدة حيث أصبحوا بنعمة «الله» إخوانا ، فلم يعد يظهر تعدد القبائل ، وما له من آثار الفُرقَةِ والاختلاف ، وإنما أصبح مجتمع المدينة مسلمين وغير مسلمين مجتمعا واحدًا. ولم يبق أمام الرسول (عَلَيْكُ) إلا خطوة واحدة، فيها تتحقق الوحدة الوطنية ، ويتم التحالف بين جميع سكان المدينة من المسلمين وغيرهم ، ويعطى لهم أروع الأمثلة ، وأنبل الدروس في سماحة الإسلام وسمو مبادئه ، حتى يبصر أتباع الأديان الأخرى نور الدين الإسلامي ورحمته بالإنسانية كلها على أساس من حرية العقيدة ، فكانت المعاهدة التي أبرمها (عَلَيْكُ) بين المسلمين وغيرهم .

#### المُعَاهِـدة

أصبح سكان المدينة بعد الهجرة ، والمؤاخاة يمثلون ثلاثة أنواع :

١ - المسلمون .

٢ – اليهود من بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع.

٣ – العرب الذين لم يعتنقوا الإسلام.

فأراد رسول الله (عَلَيْكُ) أن يوحد بينهم جميعا، ويربط بين القلوب حتى تسود روح الإسلام وسماحته فعقد هذه المعاهدة وقامت بها أسمى المبادئ الإنسانية التي تكفل حقوق الناس جميعا، من حرية العقيدة، وحرية الرأى، وحرمة المدينة، ومحاربة الظلم والعدوان.. ومما عالجته هذه المعاهدة من مبادئ أن من حق الجماعة معاقبة المفسد، وأن يتعاون سكان المدينة، ويردوا أى عدوان يوجّه إليهم، وأن الرئاسة العامة تكون للرسول (عَلَيْكُ)، كما نصّت على جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تقوم على أساسها دعائم المجتمع الإسلامي الجديد، تقوم السياسة فيه على الشورى، كما قال تعالى:

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ يَنْهُمْ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٥٩ . (٢) الشورى : ٣٨ :

ودعام اقتصادية تقضى بالتعاون الاقتصادى التام كما جاء في الحديث «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُه جَائِعٌ إلى جَنْبِهِ وهو يَعْلَمُ به» (١) . ودعام اجتاعية تسود فيها المساواة بين الناس ، فلا فضل إلا بالتقوى .

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَّنَكُمُ مِّن ذَكْرِ وَأَنثَى وَجَعَلْنَكُمُ مِّن ذَكْرِ وَأَنثَى وَجَعَلْنَكُمُ وَشُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّا آحَكُم كُرْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴿ (\*) شُعُوبًا وَقَبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّا آحَكُم كُرْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ (\*)

فكان ذلك نواة للدولة الإسلامية الكبرى التي ستكون خير أمة أخرجت للناس .

<sup>(1)</sup> رواه البزار والعلبراني

<sup>(</sup>٢) الحجرات : ١٣ .

## دُرُوسٌ مِنَّ الهجرَة

وقد أفاءت الهجرة النبوية على المحيط الإسلامي دروسا كريمة كان لها أكبر الأثر في توجيه الحياة إلى الرشد والسداد ولما كان للهجرة أثرها الجليل فقد اتخذت مبدأ للتاريخ فقد كتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر (رضى الله عنهما): تأتينًا مِنكَ كُتُبٌ لَيسَ لها تاريخٌ ، فجمع عمر (رضى الله عنه) الناس فقال بعضهم: أَرِّحْ بِالمُبعث ، وقال بعضهم: أرِّحْ بِالمُبعث ، وقال بعضهم: أرِّحْ بِالمُبعث ، وقال بعضهم : أرِّحْ بِالمُبعث ، وقال بعضهم : أرِّحْ بِالمُبعث ، وقال بعضهم الله عنه النام والتصميم على الهجرة بعد البيعة وذلك في المحرم . المتعدم والتصميم على الهجرة بعد البيعة وذلك في المحرم .

إذًا فإن سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) لم يقطع بالرأى من اتخاذ الهجرة مبدأ للتاريخ إلا بعد المشاورة وأخذ الآراء ، حتى قيل إن البعض أشار أن يكتب بتاريخ الروم فقيل : إنَّ الرُّومَ يَطُولُ ثارِيهُ عَهم يَكُتُبونَ مِن ذِى القَركينِ ، وأشار البعض بتاريخ فارس فقيل : إنَّ فارس كُلَّما قَامَ مُلِكُ طَبَعَ مَن كَانَ قَبَلهُ ، فاجتمع الرأى فقيل : إنَّ فارس كُلَّما قَامَ مُلِكُ طَبَعَ مَن كَانَ قَبَلهُ ، فاجتمع الرأى كا سبق على الهجرة .. ومعلوم أن للتاريخ أهمية عظيمة في حياة الناس وبه تعرف مواليد الرواة ووفياتهم وبه يمكن الوقوف على صدق الرواة وعدمه ومعرفة الأعمار وما إلى ذلك من الفوائد . ولنمر سريعا على بقية دروس الهجرة المباركة ففيها تبصرة وعبرة الأولى الأبصار ، ولقد بقية دروس الهجرة المباركة ففيها تبصرة وعبرة الأولى الأبصار ، ولقد

كان من أهم الدروس التربوية: الفدائية، والتضحية التي قام بها أعظم نفر مثلوا أروع نماذج المجتمع الإسلامي في جهاده وفدائه وهؤلاء هم:

- أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) الذى مثل رجولة الرجل والصديق .
- على بن أبى طالب (رضى الله عنه) الذى ضرب مثلا بشبابه
   ظل أسوة على مر العصور لجميع الشباب .
- اسماء بنت أبى بكر (رضى الله عنها) التى قامت بدور المرأة
   المسلمة ، وأدت واجب التضحية على أعظم ما يكون .
- 2 عبد الله بن أبى بكر (رضى الله عنه) الذى قام بدور الاستطلاع ، فجمع أخبار الأعداء وهى مهمة من أخطر ما يكون : إنها (المخابرات) في أشرف قصد وأسمى غاية «لله» ولرسوله .
- - عامر بن فهيرة (رضى الله عنه) مولى أبى بكر الذى مثل الجندية الإسلامية فى أسمى معانيها وأدق صورها ، حيث قام بتوفير الأمان ، فرعى غنم الصديق ليروح إلى الغار فى الليل ليأخذا حاجتهما منها ، وليعفى بالغنم آثار المشى إلى الغار فيضل عنهما الأعداء .

ومن دروس الهجرة كذلك الثقة بـ «الله» وصدق الإيمان به ،

وما له من أثر فى حياة المسلم يجعله لا يخشى إلا «الله» كما قال (عَلَيْكُ )
لأبى بكر حين قال له : لَوَ نَظَرَ أَحدُهُم إلى مَوضِع قَدَميهِ لَرَآنا قال :
«مَا ظَنَّكَ بِاثْنَيْنِ الله ثَالِثُهُمَا ، لاَ تَحْزَنْ إِنَّ الله مَعْنَا » وكذلك كان
من تعاليم الهجرة بيان ثمرة الصبر ، وأن مع العسر يسرا ، وفضيلة
الأنصار وإيثارهم لإخوانهم من المهاجرين نتيجة مؤاخاة الرسول
(عَيْنَكُ ) بينهم فأثمرت هذه المؤاخاة معانى إسلامية رائعة وكونت
مجتمعا مؤمنا يشرق بمكارم الأخلاق .

# فى الهجرة نصر وفتح

ولقد وضح «الله» تعالى أنه مع رسوله (عَلَيْكُ) بالنصر والتأييد إن لم ينصروه فسينصره « الله » الذي نصره من قبل في وقت أشد من هذا وذلك عندما تسبب الذين كفروا في خروجه فأذن «الله» تعالى له حين هموا بإخراجه وائتمروا عليه وقرروا أن يتخلصوا منه فأطلعه « الله » على مؤامرتهم وأوحى إليه بالخروج هو وأبو بكر الصديق دون جيش أو سلاح ، وكان القوم على أثرهما ، وأبو بكر يخشى على رسول الله (عَلَيْكُ) ويقول: لَو نَظَر أَحَدُهُم إلى مَوضِع قَدَمَيهِ لاَّبَصَرَنَا .. وقد أنزل «الله» سكينة على قلب رسوله (عَلَيْكُ ) فقال : «يا أبا بكر مَا ظنُّكَ باثنينِ الله ثَالِثِهما لاَ تَحَزن .. إنَّ الله مَعَنَا» فكان النصر المؤزر بجنود من عند «الله» تعالى لم يرها الناس وكانت الهزيمة للكافرين بالذلة والصغار، وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة «الله» عالية منتصرة قوية والله عزيز يعز أولياءه فلا يذلون حكيم يقدر النصر في جنبه وَأَيَّدَهُ بِجُنودٍ لَم يَرَهَا أَعداؤهُ مِنَ الكُفَّارِ وهم الملائكة يوم بدر والأحزاب وحنين وقيل هم الملائكة أنزلهم «الله» ليحرسوه في الغار لذا كان حديث القرآن عن الهجرة حديث النصر:

﴿ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ

## ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَافِ ٱلْغَارِ إِذْ يَتَوُلُ لِصَنْجِيهِ عَلَاتَحَدْ زَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ (١)

وإن حادث الهجرة النبوية لمن أروع الأحداث الشاهقة في تاريخ الإسلام فقد انتصرت به أمة وفتحت له دنيا ، وتواكبت على مساره أجيال ولئن حفت به مخاطر مهولة وتلاحقت عبر أيامه ظلمات جامدة فقد كانت بوارق الأمل تشرق فوق صحراء الزمن وتنبثق بين صمخور الظلام رافعة شعارها الأخضر: لاَ تَحزَن إنَّ «الله» مَعنَا. ولقد عاشت الدعوة الإسلامية فترة ما قبل الهجرة على أشواك من الحياة الجافة تحيط بها ضلالة الوثنية الرعناء وجهالة الشرك العنيد ، وانطلقت من هذه الظلمات المتراكمة عداوات وإحن ، أخذت طريقها في مطاردة الدعوة والداعية ، ومحاولة الإجهاز عليهما في وقت واحد ، واتخذت قريش كل ألوان الأذى والعنت لتصرف الناس عن هذه الدعوة وتطفيء نورها بينهم ، وذاق المستضعفون من هذا الاضطهاد ما ذاقوا إلا أنهم كانوا يستعذبون العذاب في سبيل «الله» وكلهم يقين وثقة أن ليل التآمر والغدر لابد أن يسفر عن نصر قريب فكان المؤمنون متمثلين قول ربهم سبحانه وتعالى :

﴿ أَمْ حَسِبْتُ مُ أَن تَدْ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا

<sup>(</sup>١) العربة : ١٠ .

يَأْتِكُمْ مَّتُلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالظَّرَّآءُ وَزُلِزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُاللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِبِ مِنْ فَيْنَا ﴾ (١)

ولقد بث الرسول (عَلَيْكُ ) فى أصحابه روح الإيمان ، والصبر فى الأزمات يقول خباب بن الأرت : شكونا إلى الرسول (عَلَيْكُ ) وهو متوسِّد برده فى ظل الكعبة فقلنا له : أَلاَ تَستَنصِرُ لَنَا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُم يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجَاءُ بِالمُنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ ، وَهَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَ «الله » لِيَتِمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَسِيرَ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَ «الله » لِيَتِمَّنَّ هَذَا الله مُنْ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مَنْ صَنْعَاءَ إلى حَضْرَمَوت لاَ يَحَافُ إلاَّ «الله » عَزَّ وَجَلَّ الله عَنْ عَنمِهِ وَلكنكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ .

هذا والهجرة فى مفهومها الصحيح لم تكن فرارا ضعيفا من مطاردة المشركين لتختفى الدعوة وأصحابها عن تلك العيون المحدقة ، وإنما كانت انتقالا ببذور الدعوة إلى تربة صالحة يخرج نباتها بإذن ربه ، واتجاها إلى مناخ ملائم تترعرع فيه لتؤتى أكلها كل حين .

والحرب النفسية والمادية التي شنها أعداء الإسلام على الدعوة لم يكن القصد منها القضاء فقط على الداعية والمؤمنين التابعين له ، وإنما

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٤ ،

كان أهم ما يعنيهم يومها أن تنتصر الوثنية وجندها ، وتنهزم هذه الدعوة الجديدة فلا يبرق لها شعاع بين أنحاء البلاد ، ولكنهم لم يستطيعوا إطفاء نورها ، لأن « الله » سبحانه يأبي إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وفي مكرهم ومؤامراتهم لم يصلوا إلى شيء ، لأن رب الدعوة حارس لها ، ومؤيد رسوله :

# ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُو اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُالْمَكِرِينَ ﴿ ﴾ (١)

لذا كان تمسك أصحاب الرسول (عَلَيْكُ) بدعوتهم وتغلغلها في دمائهم وأرواحهم انتصارا للشعوة ، مهما بالغ الأعداء في التنكيل بهم .

وإن أمثلة الإيمان والشجاعة التي ضربها أمثال بلال وآل ياسر وغيرهم إنما كانت أنماطا صادقة الرؤى لانتصار الدعوة لدى هؤلاء المؤمنين المخلصين حتى ولو انتهى بهم الأمر إلى القتل أو الموت خلال تمسكهم بدينهم وهجرتهم بدعوتهم ، قال تعالى :

﴿ وَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّرَقُتِ لُوَا أَوْمَا تُواْ لَيَتْرُزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَحَيْرُ ٱلتَّرْزِقِينَ آهُمُ ﴾ (١)

هذا وقد تحدث القرآن عن الهجرة حديث الانتصار قال تعالى :

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٠ . (٢) الحج : ٥٨ .

﴿ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَا خَرَجَهُ

اللّذِينَ كَفَرُواْثَا فِ الشَّنْيِنِ إِذْ هُمَا فِ الْفَارِ إِذْ

يَقُولُ لِصَيْحِيهِ عَلَا تَحْرَنَ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَل

اللّهُ سَكِينَتُهُ مَعَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودٍ لِّمْ تَرَوَّهَا

وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللّهِ هِي الْعُلْيَا وَاللّهُ عَنْ يِزُكُوكُمُ مَا فَاللّهُ عَنْ يَاللّهُ عَنْ يَعْلَى اللّهُ عَنْ يَاللّهُ عَنْ يَاللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ يَاللّهُ عَنْ يَاللّهُ عَنْ عَلَيْكُ أَوْ اللّهُ عَنْ يَاللّهُ عَنْ يَاللّهُ عَنْ يَاللّهُ عَنْ يَاللّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلْكُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

وقد أثمرت المؤاخاة التي أبرمها رسول الله (عَلِيلِهُ) فكونت أساسا لأعظم مجتمع مثال تألقت فيه معانى الحب والإخاء ، وأشرقت بين جنباته بطولة العقيدة التي حققت النصر في الغزوات وتحقق على يديها الفتح المبين .

#### لا هجرة بعد الفتح:

ولنختم حديثنا عن الهجرة بهذا الحديث الشريف : عن ابن عباس (رضى الله عنهما) أن النبى (عُلِيَّاتُهِ) قال يوم الفتح : « لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح وَلَكِن جِهَادٌ وَنيةٌ ، وإذا اسْتُنْفِرتُمُ فَانْفِرُوا » .

كانت الهجرة في مبدأ أمر الإسلام فرضا على من أسلم ، لأن عدد المسلمين بالمدينة قليل ، ولأن الحاجة إلى اجتماعهم وتوحدهم ضرورية

<sup>(</sup>١) التوبة : • \$ .

لتقوية جانبهم ، ونصرة وأمنا لهم ، حتى يسلموا من أذى قومهم من الكفار حيث كانوا يذيقونهم العذاب ويستغلون ضعف قوتهم فى محاولة إرجاعهم عن الدين ، ونزل فيهم قول « الله » تعالى :

#### ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَتِ كُمُّ

ظَالِمِيّ أَنفُسِمِ مَ قَالُواْ فِيمَ كُنفُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾(١)

وبعد أن فتح «الله» تعالى على رسوله (عَلَيْكُ مكة المكرمة التى أخرجوا منها بغير حق إلا أن يقولوا ربنا «الله» ، وجاء نصر «الله» والفتح و دخل الناس فى دين «الله» أفوجا سقط فرض الهجرة ، وبقى فرض الجهاد فى سبيل «الله» والنية المخلصة ، إذا دهم العدو البلاد .

وقد بقى من أنواع الهجرة : هجرة من أسلم فى دار الكفر واستطاع أن يخرج مهاجرا بعقيدته وعبادته .

فالمفارقة إنما تكون بسببين: الأول: الجهاد. والثانى: النيّة المصّالحة ، كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم ، والفرار بالدين من الفتن مما لم يستطع الإنسان تحصيله بالجهاد والنية الصالحة ، ثم وجه الرسول (عَيْقَتُهُ) المسلمين إلى وجوب الاستنفار في سبيل «الله » ، إذا طلب ذلك أولوا الأمر « وإذا استنفرتم فانفروا » سواء كان ذلك للجهاد أو نحوه من الأعمال الصالحة .

<sup>(</sup>١) الساء: ٩٧ .

#### أول ظعينة قدمت المدينة المنورة

للرعيل الأول مواقف إيمانية لا نظير لها فى تاريخ البشر فهى تحمل مثلا عالية لدنيا الناس ، وتضىء بمشاعلها كل الدروب أمام قافلة الحياة .

وترى كل الأجيال : كيف صنع الإيمان هؤلاء الرجال ..

وإن حادث الهجرة النبوية من أهم الحوادث الإسلامية المشهورة .. والمذكورة على كل الألسنة وعبر العديد من صفحات التاريخ .

بيد أن من بين هذه الصفحات . سطورا مشرفة بإيمان أصحابها الذين ضحوا بكل نفيس وغال في سبيل عقيدتهم ، حبا في «الله» وفي رسوله (عَلَيْتُهُ) ..

وتلك السطور جديرة بالوقوف عندها ، وبتأمل ما احتوته من عبر ودروس . فمنذ أعلن رسول الله (عليه ) الهجرة إلى المدينة المنورة ، وأصدر الإذن لأصحابه ، منذ ذلك الحين وشوق المسلمين جارف إلى طيبة المباركة .. والقلوب النقية التي عمرها الإيمان ترتعش فرحة وغبطة وحبورا ، وتحركها عقيدتها إلى هذا الموطن الحبيب الذي احتضن الدعوة ، ورحب بها ، وكان مناخا خصبا آتى ثماره بإذن

لقد بايع من قبل أهلها رسولهم (عَيَّالَكُم) ، وفتحوا لدعوته قلوبهم . قبل دورهم وعند قدومه لهم استقبلوه على شوق .. استقبال الظمآن للماء البارد وهتفوا بترحابه وبحبه . جميعا شيبا وشبانا .. ورجالا ونساء . وأصبحت المدينة مهرجانا من الفرحة والبشر والنور والمدى .

ولا حصر لتعداد ما هو معروف من حبهم وإيثارهم الذي كان مضرب الأمثال ، وأخوَّتهم التي كانت من أقوى الروابط في الوجود ، ولكن حسبنا أن نقف مع مشهد واحد نقط من المشاهد الأولى للهجرة . لنرقب عن كثب ونشاهد كيف كان تسابق المسلمين على الهجرة . وكيف ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم ووطنهم وكل عزيز عليهم في سبيل « الله » ورسوله ، فإن في الوقوف على ذلك عبرا للمسلمين. ودروسا تطلعنا على ما صنعه الإيمان .

ولم تكن الهجرة مع ما فيها من المخاطر الشديدة وتجشم الصعاب وفراق الوطن والولد والأهل والمال لم تكن مقصورة على الرجال فحسب.. وإنما كان للنساء المسلمات دورهن العظيم فيها . لقد كان أول المهاجرين أبو سلمة .. وكانت معه زوجه أم سلمة .. وهي أول من خرج مهاجرا من النساء ، ولولا أن أهلها منعوها لكانت أول من وصلت المدينة فهي كما قال موسى بن عقبة أول ظعينة . والظعينة هي المرأة تركب البعير .

وقال ابن عبد البر: أول ظعينة ، قدمت المدينة هي ليلي بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة حليف بني عدى بن كعب . وإنما بني ابن عبد البر رأيه هذا على أساس أن ليلي أول من وصلت المدينة من النساء ، وأما موسى بن عقبة فرأى أن أول ظعينة هي أم سلمة لأنها أول مهاجرة خرجت من النساء . فماذا كان من نبأ السيدة أم سلمة (رضى الله عنها) في حادث الهجرة ؟!

لقد كان زوجها أبو سلمة أول مهاجر . إنه هاجر قبل بيعة العقبة الثانية بعام . فقد كان الإذن بالهجرة عقب بيعة العقبة الأولى . فعندما عاد من الحبشة إلى مكة لقى ما لقى من أذى أهلها وبلغه خبر الذين أسلموا من الأنصار وعلم إذن الرسول (عَيَّاتُهُ) لأصحابه فأسرع بتلبية الأمر وكان أول مهاجر إلى المدينة . والتسابق على الاستجابة لما رآه رسول الله (عَيَّاتُهُ) كان شأن الصحابة الأجلاء (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين) .

وحاشا «لله» أن يكون ذلك فرارا أو خوفا من الأذى ؛ فقد أدرك الرعيل الأول مكانة الهجرة .. وما انبثق عنها من إخاء دينى فاق أخوة النسب ، ولهذا كان الميراث آنذاك قائما على أساس الهجرة وأخوة الدين ووشيجته . ولم يكن على أساس قرابة النسب إلا بعد ذلك حيث أصبح للمسلمين قوة ودار ومنعة وتكاملت دولة الإسلام فى المدينة .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

قال « الله » تعالى :

ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلّذِينَ ءَاوَواْ وَنصَرُوَا أُوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَكِيْمِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ﴾ (1)

ولنعد إلى نبأ أم سلمة وزوجها ، لقد خرج أبو سلمة بزوجه ومعهما (سلمة) ابنهما . وخرج أبو سلمة بهما مهاجرين يقود بهما بعيره .. فلما رآه رجال بنى المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهم عشيرة زوجه وابنة عمه أم سلمة . لما رأوه قاموا إليه ، فقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه ، علام نتركك تسير بها فى البلاد . فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوا منه زوجه .

وعندئذ غضب بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة .. فقالوا: لا و «الله» لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ، فتجاذبوا سلمة ابنها بينهم حتى خلعوا يده ولغطلق به بنو عبد الأسد ، وحبسها بنو المغيرة عندهم . وانطلق زوجها أبو سلمة إلى المدينة .

ولنا هنا وقفة . لقد فرَّقوا بينها وبين فلذة كبدها وزوجها ومع هذا فهي مُصِرَّة على الهجرة ، والزوج هاجر بالفعل تاركا زوجه

را) الأشال : ۲۷ .

وولده وما ذلك إلا بتأثير الإيمان وبتحريك العقيدة الإسلامية فتجاهها يرخص كل غال .

كَا أَنْهِم يَعْلَمُونَ أَنْ الْهُجُرَةُ فَرَضَ - حَيْنَدُ - وإِنْهَا لِبَاقِيةً كَذَلْكُ حَيْثُ كَانَتُ أَسْبَابِهَا ، وأَمَا الْهُجُرَةُ التَّى انتهت بالْفَتْح فَى قُولُه (عَلَيْكُ) ( لاَ هِجُرَةً بِعَدَ الْفُتْحِ وِلَكِنَ جِهَاذٌ وَنِيَّةٌ) فالمقصود بها الهجرة إلى النبى (عَيَّيِّكُ) . قال «الله» تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُوفَّنَهُمُ ٱلْمُلَتَيِكَةُ النبى (عَيَّيِكُ) . قال «الله» تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تُوفَّنَهُمُ ٱلْمُلَتِيكَةُ طَالِمِي آنَفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُنْتُمُ قَالُواْكُنَا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا اللهِ وَاسِعَةً فَنْهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِيكَ مَا وَمُهُمْ . قَالُوا أَلْهُ وَكُسِعَةً فَنْهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِيكَ مَا وَمُهُمْ . قَالُوا أَلْهُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ (١) ﴿ (١) حَيْفَةً وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ (١) ﴿ (١) اللهِ وَسَعَةً فَنْهَا جِرُواْ فِيهَا فَأُولَتِيكَ مَا وَمُهُمْ . جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿ (١) ﴿ (١) اللهِ عَلَى اللهِ وَالْمِيمَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُو

ولقد كانت السيدة أم سلمة تخرج كل غداة فتجلس بالأبطح تبكى حتى مر عام على حالها وإلى أن مر بها رجل من بنى عمها أحد بنى المغيرة فقال لقومه: ألا تُخرِجُونَ هذه المسكِينة . فرَّقتُم بينها وبين زوجِها وبين ولَدِها .. قالت : فقالوا لى : الحقى بزوجِك إن شئت ، قالت : وردَّ بنو عبد الأسد إلى - عند ذلك - ابنى .. وارتحلت بعيرها ، وخرجت بابنها إلى المدينة .. وتكمل السيدة الكريمة نبأها فتقول : وما معى أحد من خلق «الله» فقلت أتبلغ بمن لقيت عثمان بن طلحة لقيت عثمان بن طلحة

<sup>(</sup>١) النساء : ٩٧ .

بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار فقال لي : إلى أين يا بنت أبي أمية . قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: وما معك أحد؟ فقلت : لا و «الله» إلا «الله» وابنى هذا . قال : و «الله» مالك من مترك، فأخذ بخطام البعير، فانطلق معي يهوى بي، فو «الله» ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني . حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عنى إلى شجرة فاضطجع تحتها ، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه فرحله ثم استأخر عنى وقال : اركبىي ، فإذا ركبت واستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى نزل بى ، فلم يزل يصنع ذلك بى ، حتى أقدمنى المدينة ، فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال : زوجك في هذه القرية - وكان أبو سلمة بها نازلا - فادخليها على بركة «الله» ، ثم انصرف راجعا إلى مكة فكانت تقول : (و «الله» ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة . وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة).

ولنا وقفة هامة عند مقالة السيدة أم سلمة (رضى الله تعالى عنها) فقد أصاب آل أبى سلمة ما أصابهم فى أنفسهم وولدهم ، ومع هذا فقد كان حب الله ورسوله مقدما على أعز ما فى الوجود فبرغم ما أصيبوا به لم يثنهم ذلك عن الهجرة واللحاق برسول الله

(عَلِيْكُ) والانضام إلى المعسكر الجديد للدعوة الإسلامية للمشاركة في نصرة العقيدة ونشر الإسلام وتكوين المجتمع.

أما موقف عثمان بن طلحة . رغم أنه كان كافرا آنئذ فهو موقف يدل على أصالة المعدن العربي ، وما جبل عليه العرب من المروءة الصادقة ، ونجدة المستنجد حتى ولو كان على غير دينه .

لقد كان عثمان مذا يوم أن سار بأم سلمة كافرا ، وإنما دخل الإسلام في هدنة الحديبية ، وقتل عمه عثمان بن أبي طلحة يوم أحد . وكانت معه مفاتيح الكعبة فأعطاها الرسول عليه الصلاة السلام وكانت معه مفاتيح الكعبة فأعطاها بن أبي طلحة وإلى عمه شيبة ابن يوم الفتح وإلى عثمان بن طلحة وهو جد بني شيبة حجبة البيت ، واستشهد عثمان بأجنادين في أول خلافة عمر (رضى الله عنه) .

ومن مواقف الهجرة المباركة تنبثق دروس الأخوة الإسلامية والتناصر والإيثار والمروءة والنجدة ودروس أخرى فى التضحية والبدل والفداء ودروس غيرها فى نصرة المستضعفين من المسلمين وهى تحمل المؤشر القوى لنا فى عصرنا الراهن لنصرة الأقليات الإسلامية ، وإنقاذها ، والوقوف بجانبها . وفى أحكام القرآن لابن العربى يقول : إذا كان فى المسلمين أُسْرَاءُ أو مستضعفون فإن الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن بأن لا تبقى منا عين تطرف

حتى نخرج إلى استنقاذهم إذا كان عددنا يحتمل ذلك ، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم من ذلك (أ . هـ)

هكذا تُفيءُ علينا دروس الهجرة ومواقفها من العبر ما يضيء الطريق أمام المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد .

#### مشروعية الجهاد في سبيل «الله»

ظل الرسول (عَلِيْكُ) ، والمسلمون فى العهد المكى ثلاثة عشر عاما صابرين لا يعتدون ولا يقابلون حرب المشركين لهم بحرب ، بل كانوا يستجيبون لأمر «الله» تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام:

# ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّالَّاللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

ولطالما شكا المسلمون للرسول (عَلِيْكُ) ما يلاقونه من أعدائهم ، فيجيبهم قائلا: «اصْبِرُوا ؛ فإنى لم أُوَمَر بِقِتَال» وظل الحال على ذلك حتى تمت الهجرة من مكة إلى المدينة ، وأصبح المسلمون في منعة وقوة فأذن «الله» تعالى لهم بالجهاد في أوائل السنة الثانية للهجرة . ولم يشرع في السنة الأولى للهجرة لأن المسلمين كانوا يقومون بتكوين دولتهم الجديدة ، وتنظيم أحوالهم ، وبناء المسجد النبوى ، والمؤاخاة ، وما كان في السنة الأولى إلا بعض سرايا كان الهدف منها إرغام المشركين على التفكير في تغيير سياستهم ونظرتهم تجاه المسلمين عيث كانوا يستضعفون المسلمين ، فكانت هذه السرايا وما فيها من دلالة القوة تدعو بلسان الحال إلى إفساح الطريق أمام الدعوة دلالة القوة تدعو بلسان الحال إلى إفساح الطريق أمام الدعوة

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٧ .

الإسلامية لتأخذ طريقها إلى قلوب الناس وكان أول ما نزل من القرآن على أرجح الآراء – في مشروعية الجهاد – قول «الله» تعالى :

ومر الجهاد بأطوار متدرجة فكان فى أول الأمر مقصورا على قتال الذين قاتلوا المسلمين وعذبوهم وأخرجوهم من ديارهم وأموالهم بغير

نعق : ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَيِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُم ﴿ ﴾ (")

ثم كان الطور الثانى حيث حالفت بعض القبائل قريشا بعد الهجرة وحاولوا مهاجمة المدينة ، بل إن البعض هاجمها بالفعل كم صنع كرز

ابن جابر الفهرى الذى أغار على سرح المدينة فخرج إليه المسلمون في غزوة بدر الأولى فلم يدركوه ، ومنهم من تحرش بالمسلمين فبادر الرسول (عَلَيْكُ ) بالرد عليهم وكان يرسل السرايا لعقابهم ، وكان لرده عليهم أكبر الأثر في اطلاعهم على الإسلام وتعرفهم على سماحته فدخل الكثير منهم الإسلام .

ثم كان طور آخر حيث تمالاً المشركون فى مكة وخارجها على المسلمين فكان الأمر الإلهٰى فى القرآن الكريم :

﴿ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَةُ كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَآفَةً ﴾(')

ثم إن الرسول (عَلِيْكُ) لما كان قد عاهد اليهود وأمنهم على أنفسهم وأموالهم ولكنهم نقضوا العهد وانضموا مع المشركين بل حرضوهم على القتال كما في غزوة أحد ، لما حدث منهم ذلك أمر «الله» رسوله علىه الصلاة والسلام بقتالهم : . ﴿ وَإِمَّا أَتُخَافَنَ مِن قَوْمٍ

خِيَانَةُ فَأَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ وَهُمَّ ﴾(١)

ثم لما تم فتح مكة وراسل الرسول (عَلَيْكُ) الملوك والأمراء وأصبحت دعوة الإسلام معروفة، وتحفزت الروم لغزو بلاد المسلمين ، عندئذ جمع الرسول (عَلَيْكُ) الجموع وخرج إليهم فلم يجد

<sup>(</sup>١) العربة: ٣٦ . (٢) الأنفال: ٨٠ .

أحدا ، ولكنه أراهم قوة الإسلام ، ومنذ ذلك الحين انتقل الجهاد إلى خارج الجزيرة ، وحدثت وقائع كبيرة بعد أن لحق الرسول (عَيْسَةً) بالرفيق الأعلى ، وتمت الفتوحات الإسلامية الكبيرة بفضل « الله » ونصره وتأييده للمسلمين .

#### أنواع الجهاد

والجهاد أربعة أنواع: جهاد الكفار، وجهاد النفس والشيطان، وجهاد البغاة الخارجين على الإمام، وجهاد أهل البدع والأهواء الذين لم يخرجوا على الإمام.

• وأول هذه الأنواع قد تخلص فيه النية وتصدق فيه العزيمة فيسمو سموا إيمانيا صادقا يجمع الأنواع كلها وذلك : حين يجاهد في سبيل «الله» بدافع عقيدته وهو حينئذ يكون قد جاهد نفسه وشيطانه ولم يخالف إمامة و لم يتبرم بأوامره ، وارتفع بنفسه عن مستوى جميع الأهواء والبدع .

وهذا النوع من الجهاد يكون باللسان وباليد وبالمال وبالقلب فالجهاد باللسان: يكون بإقامة الحجج ودفع الشبه، يتصدى لذلك الراسخون في العلم الواقفون على أسرار الشريعة العارفون بطرق الأدلة وأحوال الناس.

ولقد كان أروع وأعظم سلاح من هذا النوع يجده الرسول (عَلِيلًا) في القرآن الكريم فيجاهد بالقرآن جهادا كبيرا .

قال تعالى : ﴿ وَلَوْشِلْنَا

لَبَعَثَنَافِ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ثَنَّ فَلَا تُطِع الْكَنفِرِينَ وَجَنهِ دْهُم بِهِ وجِهَادًا كَبِيرًا ثَنَّ ﴾(''

والجهاد باليد: وهو قتال الكفار وقد شرع في السنة الثانية من الهجرة .

والجهاد بالمال : وهو بذله في تجهيز الجيوش وإعداد السلاح ومداواة جرحي الحرب .

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ

لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَلِينَ عَلَيْهَ اَوَٱلْمُوَلَّفَةِ فَالُو بُهُمْ مُ وَلِينَ عَلَيْهَ اَوَٱلْمُوَلَّفَةِ فَالُو بُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَٱلْمَصَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (١)

والجهاد بالقلب: وهو عدم الرضا عن كفرهم والسخط عليهم وذلك هو البغض في «الله» ويجمع هذه الفروع كلها حديث الرسول (عليه):

 <sup>(</sup>١) الفرقان : ١ه، ١ه. (٢) التوبة : ١٠.

عن أنس (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله (عَلَيْكُ): «جاهِدُوا المُشرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ» (١)

• والثانى من أنواع الجهاد: جهاد النفس والشيطان، وهذا النوع من الجهاد يكون بمخالفة هوى النفس ودفع ما يوسوس به الشيطان – ويشمل جميع ما يصدر عن المكلف فعلا أو تركا يحتاج إلى مجاهدة النفس والشيطان.

وقد أمر «الله» سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يولوا الشيطان ظهورهم فلا يتبعوا خطواته لأنه يأمر بالفحشاء والمنكر .

قال تعالى :

﴿ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَكَنِ وَمَن يَنَّغِ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَا أَمُن إِلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُوْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِي مِنكُومِينُ أَحَدٍ أَبدا ولَكِكنَ ٱللَّهَ يُزكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (١)

• والثالث من أنواع الجهاد : جهاد البغاة الخارجين على الإمام الذين شقوا عصا الطاعة ، وخالفوا الجماعة .

يدل لفرضية قتال هؤلاء ما رواه عرفجة الأشجعي قال : سمعت

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد وأبو داود والنسائي .

رسول الله (عَيِّكَ ) يقول: «مَنْ أَتَاكُمْ وأَمْرُكُمْ جَمِعٌ عَلَى رَجُلِ واحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُم أَو يفرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهِ (١)

• والرابع من أنواع الجهاد : جهاد أهل البدع والأهواء وهؤلاء وإن لم يخالفوا الإمام إلا أن بدعهم يتفاقم خطرها ، وأهواءهم يستشرى شرها فتجب مقاومتهم والأخذ على أيديهم .

وقد بيَّن لنا الرسول (عَلَيْكُ) أن من رأى منكرا من هذا القبيل وجب عليه أن يقاومه ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأن يغيره بالقوة التي يملكها ، وبالأسلوب الذي يستطيعه .

قال عليه الصلاة والسلام:

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطُعْ فَبِلِسَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطُعْ فَبِلِسَالِهِ ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبه ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمانِ» (٢)

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ومسلم . (٧) رواه مسلم .

# حَكْمَةُ مَشْرُوعِية الجِهَادِ

وقد روى عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهرى ، وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس : إنها أول ما نزل في القتال .

هذا وقد تضمنت الآيات السابقة الحكمة من مشروعية الجهاد وهي تتلخّص في :

<sup>(</sup>١) الحيج : ٢٨ - ١١ .

• الانتصار للنفس ورفع الظلم عن المظلوم وقد عاش المسلمون طيلة العهد المكى بالصبر والتسامح ، ولكن المشركين زادوا فى الظلم والاعتداء . فكان لابد من مقابلة القوة بمثلها .

﴿ وَلَمَنِ أَنْتُصَرَ

بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَّا وُلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحَقِّ أُولَيْهِ كَ لَهُمْ عَذَا ثُنَا إِلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ولتمكين المسلمين من ممارسة أعمالهم الدينية ، والقيام بعبادتهم فى حرية تامة . والتمكين للدعوة الإسلامية لتأخذ مجراها للقلوب وطريقها فى الحياة كما جاء بذلك الوحى :

# ﴿ وَأُوحِىَ إِلَىٰٓ هَٰلَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأَنذِ رَكُم بِهِ ـ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ (٢)

وفى مشروعية الجهاد أمان النفوس ، وتمكين للدين ، وإطلاق لحريات الناس .. فالمسلمون يوم أن تكون لهم الغلبة فلا خوف على أهل الأديان الأخرى ، وأما لو كان الغلب لغيرهم ضاعت قيم الحياة وموازين الأديان قال تعالى :

<sup>(</sup>١) الشورى : ٤١ ، ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٩.

﴿ وَلَوْلَا دَفَعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِيَعْضِ لَمَّلِا مَتْ مَا سَعْضِ لَمَّلِا مَتْ صَوَيْمِ وَيَعْ فَي اللَّهِ صَوَيْمِ وَيَعْ وَيَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْلَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّه

## حكم الجهاد

اتفق جمهور أهل العلم سلفا وخلفا على أن الجهاد فرض كفاية إذا قام به من يكفى فى رد اعتداء المعتدين ، وظلم المظلومين سقط الطلب عن الباقين ، وإلا أثم الجميع ولا يرتفع الإثم إلا بخروج من فيهم الكفاية .

ثم يصير الجهاد فرض عين فى أحوال .

• إذا تقابل الفريقان فيجب على من حضر القتال ، ويحرم عليه الفرار ، بل إنه يكون من أكبر الكبائر .

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَكَةً فَأَثْبُتُواْ وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ لُقَلِحُونَ ﴿ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) الحيج : ١٠ . (٢) الأنفال : ١٠ .

وقد جعل «الله» تعالى الفرار من العدو وتوليته الأدبار من أكبر الكبائر ، ولم يبح ذلك إلا متحرفا لقتال ، أو متحيزا إلى فئة .

قال تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ بِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّامُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةٍ فَقَدْبَآءً بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْصِيرُ ۞ (1)

وروى البخارى ومسلم أن رسول الله (عَلَيْكُم) قال :

«اجتَنِبُوا السَّبْعَ الموبِقَاتِ ، تيل : وما هُنَّ يا رسولَ الله ؟ قال : الشُّرْكُ بالله ، والسِّحْر ، وقَتْلُ النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الرِّبا ، وأكل مالِ اليتيم ، والتَّوَلِّي يومَ الزحف ، وقدف المحصنات المعافلات المؤمنات» .

• إذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد الإسلام وشنوا عليه هجوما . فالجهاد حينئذ واجب عينى على أهل هذا البلد جميعا كما يجب أيضا على إخوانهم المسلمين من البلاد الأخرى أن يهبوا لمساعدتهم ، وأن يقوموا بمعاونتهم أداء لأخوة الإسلام .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٥ ، ١٦

وروى مسلم أن النبى (عَلِيْكَ) قال : «المسلمُ أَنحُو المسلمِ لاَ يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ» .

• وأيضا إذا أمر ولى الأمر أحدا بالقتال أصبح فرضا .

قال تعالى :

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ

مَامَنُواْ مَالَكُوَ إِذَاقِيلَ لَكُواْ نَفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اَفَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُ مِ بِالْحَكَوْةِ الدُّنْيَ امِنَ الْآخِرَةَ فَمَامَتَنَعُ الْحَكَوْةِ الدُّنْيَ افِي الْآخِرة إِلَّا قَلِيلُ اللَّهِ الْآفَالِيلُ اللَّهِ الْآفَالِيلُ اللَّ

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٨ .

# بالحِكْمةِ والموْعِظَةِ الحَسَنَةِ التَسَنَةِ التَسَنَةِ التَشرَ الإسلامُ لا بالسَّيْفِ كما يَدَّعَى المفْرضُون

لقد رسم القرآن الكريم منهج الدعوة في قول «الله» تعالى :

﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَلْمِكُمْ وَ الْمَا لِلْكَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِأَلْمِكُمَةِ وَأَلْمَ وَعَظَةِ ٱلْحَسَنَ ۚ ﴾ (١)

وفى العهد المكى مكث رسول الله (عَلَيْكُ ) يدعو الناس إلى الإسلام فيدخل الناس في الإسلام عن اقتناع ، لقد دخل الفقراء في الإسلام كا دخل العبيد وليس لدى الرسول (عَلَيْكُ ) من المال ما يغرى هؤلاء بل إنهم كانوا يواجهون الاضطهاد والإيذاء من المشركين فما زادهم ذلك إلا إيمانا وتثبيتا . لقد هاجر بعضهم الهجرتين إلى الحبشة ، وهاجر الجميع إلى المدينة ، وتركوا الأهل والوطن والمال اقتناعا بالإسلام وحبا «لله» ولرسوله .

ولم يكن في هذه الفترة قد شرع الجهاد ، ولم يكن لدى الرسول (عَيْضَةً) والمسلمين من المال أو القوة ما يغرى الناس أو يقهرهم على الدخول في الإسلام .

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥.

ثم إنه لما شرع الجهاد ، شرع – كما سبق – للدفاع عن العقيدة وتمكينها في الانتشار ، ولرد الظلم الذي يقع على المسلمين .

بل إن الإسلام لم ينه عن البر بمن حالفنا في الدين إذا لم يقاتلونا في الدين و لم يخرجونا من ديارنا قال تعالى :

﴿ لَا يَنْهَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِيلُوكُمْ فِ الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ
مِن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوۤ إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُغِبُ الْمُقْسِطِينَ
مِن دِينرِكُمْ أَن تَبَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنْبُلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم
يِن دِينرِكُمْ وَظَلَهَرُواْ عَلَى إِخْراجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُوهُمُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّلِمُونَ ثُن ﴾ (١)

وقد قال « الله » تعالى فى كتابه العزيز :

﴿ لَآ إِكْرَاهُ فِ ٱلدِّينِ قَدَّبَّيَّنَ ٱلرُّشَٰدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمُأْ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ (\*) } (\*)

وقد روى فى سبب نزول هذه الآية الكريمة أنه كان لرجل من الأنصار من بنى سالم بن عوف ابنان متنصران قبل مبعث النبى

<sup>(</sup>١) المتحدة : ٨ ، ٩ . (٢) القرة : ٢٥٢

(عَلَيْكُ )، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت فلزمهما أبوهما وقال : لا أدعكما حتى تُسْلِمَا ، فاختصموا إلى النبي (عَلَيْكُ ) وقال : يارسولَ الله ، أيدخلُ بَعْضي النارَ وَأَنَا أَنْظُرُ ؟! فأنزل «الله»

تعالى : ﴿ لَاۤ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِّ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيُّ ﴾ (١)

فخلي سبيلهما ، وقال «الله» تعالى :

﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ وقال جل شأنه:

## ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُر ۗ ﴾(٢)

وتشهد السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على أن الإسلام لم ينتشر بالسيف وإنما انتشر بسماحته وحكمته ..

روى الإمام مسلم فى صحيحه أن رسول الله (عَلَيْكُ) كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : اغْزُوا باسم «الله» فى سبيل «الله» قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بـ «الله» اغزُوا ولا تُعْلُوا ولا تُعْدرُوا ولا تُمثّلُوا ، ولا تقتُلوا وليتُمثّلُوا ، وإذا لقيت عَدُوَّكَ من المشركِينَ فادْعُهُمْ إلى ثلاثِ خِصال أو خِلال ، فأيتهُنَّ ما أجابُوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهُمْ ثم ادْعُهُم

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٦.

إلى الإسلام فَإِن أَجَابُوك فاقبل منهم وكُفَّ عنهُمْ فَإِنَّ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمْ الجزْية فَارِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عنهم فَإِن هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بـ «الله» وقَاتِلْهُمْ» والجزية ليست لإكراههم على الدخول في الإسلام ولا نوعا من التشدد عليهم وإنما هي مقابل حماية المسلمين لهم وتقديم ما يحتاجون من خدمات ، وروى البلاذري في فتوح البلدان أنه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لواقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ما كانوا أخذوا منهم من الجزية وقالوا : قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم ، ولندفعن جند هرقل – مع أنه على دينهم – عن المدينة ومعاملة الرسول (عَلِيلَةٍ) عبر حياته كلها تتسم بروح التسامح والرأفة ، والدعوة إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالقوة والسيف، وهذا نموذج يشهد بتسامح الإسلام ورسول الإسلام وهو موقف رسول الله (عَلَيْكُ) من سيد بني حنيفة الذي أسره المسلمون في إحدى السرايا وهو : ثمامة بن أثال الحنفي أسره المسلمون وهم لا يعرفونه فأتوا به إلى رسول الله (عَلِيلًا) فعرفه وأكرمه وأبقاه عنده ثلاثة أيام وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام عرضا كريما فيأبي ويقول: إن تسأل مالا تعطه وإن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر فما كان من النبي (عَلَيْهُ) إلا أن أطلق سراحه ، فأثرت هذه السماحة في الرجل، فذهب واغتسل ثم عاد إلى رسول الله (عَلَيْكُ) ودخل الإسلام عن اقتناع واختيار وقال له: يا محمد، والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إلى من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى، والله ما كان على الأرض من دين أبغض إلى من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلى و «الله» ما كان من بلد أبغض إلى من بلدك فقد أصبح أحب البلاد إلى وسر الرسول (عليه ) السلامه فقد أسلم بإسلامه كثير من قومه.

ومما لا شك فيه أن الذى يكره على شيء لا يثبت عليه وإنما يتخلص منه إذا وجد سبيلا إلى ذلك ، بل يكون عدوا له ولكننا عبر تاريخ الإسلام لم نجد أحدا ارتد سخطة عن دينه بعد أن يدخل فيه ، بل وجدنا المسلمين تعرضوا عبر تاريخهم إلى حروب وانقسامات لأقطارهم وتسلط أعدائهم عليهم ومع هذا فلم نجد أحدا منهم رجع عن دينه بل ثبتوا على الإسلام حتى فتح «الله» عليهم بركات من السماء والأرض وجاءهم نصر «الله» والفتح .

#### السسرايسا

السرايا جمع سرية ، والسرية هي الفرقة من الجيش التي لا يخرج معها الرسول (عَلِيْكُ ) فيها فتسمى غزوة . الرسول (عَلِيْكُ ) فيها فتسمى غزوة . وسميت السرية بهذا الاسم لأنها تسرى في خفية دون ظهور .

وقد استهدفت تلك السرايا إشعار العالم عامة وإشعار أعداء الإسلام خاصة أن المسلمين في قوة ومنعة ، وليسوا ضعفاء كما كانوا من قبل ، حتى لا تحدّث المشركون أنفسهم بالاعتداء عليهم مرة أخرى .

كا أن فى تلك السرايا عقوبة لأعداء المسلمين وردًا على ما صنعوه بالمسلمين من إخراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا «الله» ، وما أخذوه من أموالهم ظلما وعدوانا ، وكأن تلك السرايا كانت بمثابة الإنذار للمشركين إن هم حاولوا الاعتداء على المسلمين أو حاولوا الوقوف والتصدى للدعوة فإن عاقبتهم ستكون أليمة ، ولن يسكت المسلمون على حقهم .

#### • سريـة حمـزة:.

كانت سرية حمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة ، فقد أرسله الرسول (عَلَيْكُ) في ثلاثين راكبا

ليعترضوا عيرا لقريش فيها أبو جهل فحجز بينهم مجدى بن عمرو الجهني فأطاعوه ولم يحدث قتال .

#### • سرية عبيدة بن الحارث:

وكانت فى شهر شوال من السنة الأولى حيث أرسله النبى (عَلَيْتُهُ) فى ثمانين راكبا ليعترضوا عيرا لقريش فتلاقوا ببطن رابغ وكان على العير أبو سفيان بن حرب فى مائتى رجل فتراموا بالنبال وخاف المشركون أن يكون للمسلمين كمين فانهزموا وتفرقوا و لم يحدث قتال . وفى هذه السرية أطلق أول سهم فى الإسلام وكان الذى أطلقه عبيدة بن الحارث ، وقيل سعد بن أبى وقاص .

#### • سرية سعد بن أبي وقاص:

وفى السنة الأولى كذلك فى آخر شهر شوال خرج سعد بن أبى وقاص فى عشرين رجلا ليعترضوا عيرا لقريش ، ولكن العير كانت قد مرت ولم يلقوا أحدا .

## غزوة ودان أو الأبواء

هى أول غزوة غزاها الرسول (عَلَيْكُ) وكانت فى شهر صفر من السنة الثانية حيث خرج الرسول (عَلَيْكُ) وبعض أصحابه ليعترض عيرا لقريش ، واستخلف سعد بن عبادة على المدينة فلما بلغ ودان وجد العير قد فات فوادع النبى بنى ضمرة وحالفهم وهى أول معاهدة عقدها الرسول (عَلَيْكُ) مع غير يهود المدينة .

و (الأبواء وودان) مكانان متقاربان بينهما ستة أميال أو ثمانية ، والأبواء قرية من عمل الفرع بينها وبين الجحيفة من جهة المدينة ثلاثة وعشرون ميلا .

#### غسزوة بسواط

و (بواط) بفتح الموحدة وقد تضم : جَبَل من جبال جهينة بقرب ينبع وقد اتجه رسول الله (عَلِيْقَلُهُ) يريد قريشا في شهر ربيع الأول من السنة الثانية واستعمل على المدينة السائب بن عثمان بن مظعون حتى بلغ بواط فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى .

#### غروة العشيرة

والعشيرة ببطن ينبع وخرج إليها فى جمادى الأولى يريد قريشا أيضا فوادع فيها بنى مدلج من كنانة ، واستعمل على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد .

وذكر الواقدى أن هذه السفرات الثلاث كان يخرج فيها ليلقى . تجار قريش حين يمرون إلى الشام ذهابا وإيابا .

## غزوة بدر الأولى

عندما قدم الرسول (عَلَيْكُ) إلى المدينة من غزوة العشيرة مكث ليالى قلائل وإذا بكرز بن جابر الفهرى يغير على سرح المدينة فخرج رسول

الله (عَلَيْكُ) في طلبه واستعمل على المدينة زيد بن حارثة ومضى كرز ابن جابر دون أن يدركه ، ثم رجع الرسول (عَلِيْكُ) إلى المدينة .

#### سرية عبد الله بن جحسش

كانت سرية عبد الله بن جحش فى شهر رجب من السنة الثانية ، أرسله رسول الله (عُلِيلًة) فى اثنى عشر رجلا من المهاجرين وقيل ثمانية وقيل سبعة ، كل اثنين يعتقبان بعيرًا – أرسله إلى بطن نخلة وهو بستان ابن عامر قرب مكة ، وأمره أن يرصد بها عير قريش ، وأعطاه كتابا وقال له : «لا تَفْتَحُهُ إلا بعدَ يَوْمَينِ ، فإذا فتحته فامْضِ لما أَمْرْتُكَ بِهِ ولا تَسْتَكُرِه أَحَدًا مِنْ أصحابِكَ » فلما سار بهم يومين فتحه فوجد فيه ما يأتى :

«إذا نظرت كتابى فامض حتى تئزِل نخلة بين مكّة والطائف فترصد بها قُريشًا وتعلم لنا من أخبارهم الله فلما قرأ الكتاب قال : سمعا وطاعة ، وأخبر أصحابه بما اشتمل عليه هذا الكتاب وقال : قد لهاني أن أستكُرة أحدًا منكم ، فمَنْ كانَ يريدُ الشهادَة ، ويرغبُ فيها فلينطلق ، ومن كَرِه ذلك فَلْيَرْجِعْ ، فأمّا أنا فماض الأمر رسولِ الله (عَيَالِيَة) ، فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف أحدٌ . وقد تجلت الحكمة الدقيقة في عدم إخبار السرية بالهدف من إرسالهم قبل أن يغادروا المدينة حتى لا يتسرَّب الخبر إلى أحد المنافقين أو اليهود ، فينقل إلى قريش فتترصدهم في مكان بعيد وتنال منهم .

وكان البعير الذى يعتقبه سعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان قد شرد منهما فتحلَّفا فى طلبه ، وسار الركب حتى وصلوا نخلة فمرت بهم عير لقريش فيها عمرو بن الحضرمى ومعه ثلاثة ، فهاجمها عبد الله والذين معه ، وقتل فى هذه المعركة عمرو بن الحضرمى ، وأسر اثنان من المشركين ، وعاد عبد الله بالقافلة والأسيرين . وقدموا المدينة على رسول الله (عليه ) .

فلما علم الرسول (عَيِّلِهُ) أنهم قاتلوا في رجب قال : « مَا أَمَرْتُكُم بِقِيَّالٍ في الشهر الحَرَام » ، وأبي أن يأخذ شيئا ، وسقط في أيدى القوم وعنفهم إخوانهم المسلمون ، وأخذ المشركون يطعنون في المسلمين ويقولون : قد استحلَّ محمد وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا الأموال وأسروا الرجال .. وفي هذه الفترة نزل الوحي يرد عليهم افتراءهم ، ويؤيد تصرف عبد الله ، فقد سبق أن حارب المشركون الإسلام وصدوا عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وأخرجوا المسلمين من بلدهم وتآمروا على قتل الرسول (عَلِيْكُ) قال الله تعالى :

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ

ٱلْحَامِ قِتَالِ فِي لَّهِ قُلُ قِتَالُ فِي لِهِ كَبِيرٌ وَصَدَّعُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكَالِمَ وَالْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ عِينَهُ أَكْبُرُ وَكُ فَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ عِينَهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِيتَ نَهُ أَحْبَرُ مِنَ ٱلْفَتَ لِلْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِيتَ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حَقَّى رَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَلَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتْ وَهُوكَ إِنَّ أَفُلَتِهِكَ حَبِطَتْ اَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَلُ النَّارِ اللَّهِ مَا فِيهَا خَلِدُونَ وَكَالَا فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحْمَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحْمَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحْمَتُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحْمَتُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنُورُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمَالِمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ الْمُعَلِيْلُولُولُولُكُولِ اللْهُ الْمُعَلِيْلُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُ اللْمُعَلَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللْمُعَلِي الْمَالِمُ عَلَيْلُولُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُولُول

وعبد الله بن جحش هو أول من عقدت له الراية في الإسلام ، وأمه هي عمة الرسول (عَلَيْكُ ) أمية بنت عبد المطلب ، وقد كان من مهاجرة الحبشة ، وممن شهد بدرا ، وصاهر رسول الله (عَلِيْكُ ) بأخته زينب بنت جحش ، قال الشعبي : أول لواء عقد في الإسلام لواء عبد الله بن جحش وأول مغنم قسم في الإسلام مغنم عبد الله ابن جحش .

(١) البقرة : ٢١٧ ، ٢١٨ .

#### غزوة بدر الكبرى

«بـدر»: هو موضع الغزوة المشهورة وهو عبارة عن ماء معروف ، وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة .

وقال ابن قتیبة: بدر: بثر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه .

وقال بعض العلماء: كانت لرجل من بنى غفار ، وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان فى السنة الثانية للهجرة .

سبب الغزوة: لما علم الرسول (عَلَيْكُ) ، أن أبا سفيان بن حرب مقبل من الشام في عير لقريش فيها تجارتهم وأموالهم ، دعا المسلمين لملاقاتهم وقال:

«هذه عِيرُ قريشٍ ، فانحرُجُوا إليها لعلَّ الله أن ينفلكموها فخف البعض وتثاقل البعض ظنا منهم أنه لا يريد حربا ، واستخلف النبى (عَيَّالِيَّةِ) عبد الله بن أم مكتوم ليصلى بالناس في المدينة .

ولم يكن تعرض المسلمين لعير قريش إلا جزاء ما صنع المشركون بهم من قبل فقد أخرجوهم من ديارهم وأبنائهم فى مكة ، واستولى المشركون على أموال المسلمين فى مكة وممتلكاتهم ، هذا بالإضافة إلى أن أموال الحربيين تعتبر غير محترمة فللمسلمين الاستيلاء عليها ...

ومع هذا فقد شاءت الحكمة الإآلهية أن تفلت العير ، لتكون المعركة ، والجهاد في سبيل «الله» من أجل نشر الدعوة الإسلامية . وكان مع رسول الله (عُلِيلةً) ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا منهم نيف وأربعون ومائتان من الأنصار والباقي من المهاجرين ولم يتخلف إلا عثمان بن عفان لمرض زوجته السيدة رقية بنت رسول الله (عَلَيلةً) .

والذين تثاقلوا عن الخروج أول الأمر ما كانوا يتوقعون القتال ، لأنهم لم يكونوا على استعداد ، هذا هو السبب لا أنهم كرهوا لقاء قريش قال تعالى :

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ فَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرَبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوهُونَ الْمُؤْمِنِ لَكُولِكُ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا لَبَيْنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَ ﴾ (١)

لقد كانوا في بادىء الأمر يرغبون في العير وهي المقصودة بقوله تعالى :

﴿ وَتَوَدُّونِ لَكُمْ ﴾ (١) وَتَوَدُّونِ لَكُمْ ﴾ (١) ولكن «الله» تعالى يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها شوكة (١) الأنفال: ٥ . . (٢) الأنفال: ٧ .

وقتال لينصركم عليهم ويظهر دين الحق وترتفع راية الإسلام ، وهو أعلم بعواقب الأمور .

وهكذا شاءت إرادة «الله» تعالى أن تكون ذات الشوكة وهي المعركة والقتال .

ولكن المسلمين ما إن علموا الحقيقة إلا وسارعوا لتلبية النداء .. وكان مع رسول الله (عُلِيكُ) والمسلمين سبعون بعيرا يعتقبونها ، كل ثلاثة يعتقبون على بعير ، عن عبد الله بن مسعود قال : كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير – أى يعتقبون – وكان أبو لبابة وعلى بن أبى طالب زميلى رسول الله (عُلِيكُهُ) ، قال : فكانت عقبة رسول الله (عُلِيكُهُ) ، فقال : « ما أَنْتُما بِأَقْوَى مِنّى ، وَلاَ أَلَا فَقَالاً له : نحن نمشى عنك ، فقال : « ما أَنْتُما بِأَقْوَى مِنّى ، وَلاَ أَلَا بأَعْمَى عَنِ الأَجْرِ منكما » رواه أحمد .

وكان أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيرا ، وكان حمزة وزيد بن حارثة وأبو كبشة يعتقبون بعيرا .

وسار الجيش الإسلامي خارج المدينة حتى وصل بيوت السقيا وعسكر هناك ، واستعرض رسول الله (عَلَيْكُ) الذين خرجوا معه ، فرد كل من لا قدرة له على الجهاد ، ومن هؤلاء الذين ردهم البراء بن عازب ، وعبد الله بن عمر ، عن البراء قال : « استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر وكان المهاجرون يوم بدر نيفا وستين والأنصار نيفا وأربعين ومائتين » رواه البخارى .

#### استشارة الرسول للمسلمين

يقول محمد بن إسحاق رحمه «الله»: لما سمع رسول الله (عليه ) بأبى سفيان مقبلا من الشام ندب المسلمين إليهم ، وقال : هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل «الله» أن ينفلكموها ، فانتدب الناس ، فخف بعضهم وثقل بعضهم ، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله (عليه ) يلقى حربا وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ، ويسأل من لقى من الركبان تخوفا على أمر الناس حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمدا قد استنفر أصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك .

فاستأجر (ضمضم بن عمرو الغفارى) فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتى قريشا ، فيستنفرهم إلى أموالهم ، ويخبرهم أن محمدا قد عرض لها فى أصحابه ، فخرج ضمضم بن عمرو سريعا إلى مكة .

وخرج رسول الله (عَيْلَتُهُ) فى أصحابه حتى بلغ واديا يقال له: ذفران فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل ، وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم ، فاستشار رسول الله (عَيْلَةُ) الناس ، وأخبرهم عن قريش .

فقام أبو بكر (رضى الله عنه) فقال فأحسن ، ثم قام عمر (رضى الله عنه) فقال فأحسن ، ثم قام المقداد بن عمرو فقال :

یا رسول الله امض لما آمرك «الله» به ، فنحن معك ، و «الله» لا نقول لك كا قالت بنو إسرائيل لموسى: « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما فقاتلا إنا ها هنا قاعدون » ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون فو الذى بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمار - يعنى مدينة الحبشة - لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه ، فقال رسول الله (عَيِّلَهُ) خيرا ، ودعا له بخير ، ثم قال رسول الله (عَيِّلُهُ) « أَشِيرُوا عَلَى أَيُّها النَّاس » وإنما يريد الأنصار وذلك أنهم كانوا عدد الناس ، وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا : يا رسول الله إنا برءاء من فرمامك حتى تصل إلى دارنا ، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمامنا ، فمن غنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، وكان رسول الله (عَيِّلُهُ) يتخوف نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا ، وكان رسول الله (عَيْلُهُ) يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمدينة من عدوه ، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم .

فلما قال رسول الله (عَلَيْكَ ) ذلك قال له سعد بن معاذ : والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟

قال: أجل، فقال: فقد آمنا بك وصدَّقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أمرك «الله»، فو الذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند

الحرب ، صدق عند اللقاء ، ولعل «الله» يريك ما تقر به عينك ، فَسِرْ بنا على بركة «الله» ، فَسُرَّ رسول الله (عَلَيْكُ ) بقول سعد ، ونشطه ذلك ثم قال : « سِيرُوا عَلَى بَرِكَةِ «الله» وَأَبْشِرُوا فَإِنَّ «الله» قَدْ وَعَدَلَى إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ و «الله» لَكَأَنِّى الآنَ أَنْظُرُ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ » .

وقد كان تعداد جيش المشركين تسعمائة وخمسين رجلا معهم مائة فرس وسبعمائة بعير يعتقبونها .

وقد كانت استشارة رسول الله (عَلَيْكُ) اختبارا لإيمان أتباعه وقوة يقينهم وحبهم ، ومدى استعدادهم للجهاد في سبيل «الله» والتضحية والفداء من أجل رفع راية التوحيد ..

وهكذا كانت حياته (عَلِيْكُ) تتسم بالشورى فى كل أمر لا نص فيه من كلام «الله» سبحانه وتعالى ، والأخذ بمبدأ الشورى هو تطبيق لأمر «الله» تعالى له فى قوله :

الله لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَالْفَضُّواُ مِنْ حَوْلِكُُّ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ (اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) آل عمرت : ١٥٩ .

ولهذا كان رسول الله (عُلِيلًا) يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث ، تطييبا لقلوبهم ، ففي هذه الغزوة شاورهم في لقاء العدو ، وشاورهم في مكان النزول كما سيأتي .

كما شاورهم في غزوة أحد ، في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو فأشار جمهورهم بالخروج إليهم ، فخرج إليهم ، وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ فأبي ذلك عليه سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك ، فكان (عَلَيْكُ) يشاورهم في الحروب ونحوها .

> وعن ابن عباس (رضى الله عنهما) في قول الله تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمِّنَّ ﴾(١)

قال: نزلت في أبي بكر وعمر وكانا حواري رسول الله (عَلَيْكُ) ووزيريه وأبوى المسلمين.

وقد روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله (عَلَيْكُ) قال لأبي بكر وعمر: « لو اجْتَمَعَمًا فِي مَشُورَة مَا خَالَفْتُكُمَا » وروى ابن مردويه عن على بن أبى طالب قال : سئل رسول الله (عَلَيْكُ) عن العزم؟ فقال : مُشَاوَرَةُ أَهْلِ الرَّأَى ثُمَّ اتَّبَاعُهم . وقد روى ابن ماجه عن أبى هريرة عن النبي (عَلَيْكُ) قال :

« المستشار مؤتمن » .

<sup>(</sup>١) آل عمرن : ١٥٩ .

### التعرف على أخبار قريش

كان أبو سيفان قد أرسل إلى قريش فخرجت عن بكرة أبيها ، و نجا بالعير فأشار عليهم بالرجوع وقال : إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم ، فقد نجاها «الله» فارجعوا .

ورأى كثير منهم ما رآه أبو سفيان من الرجوع ولكن أبا جهل أبى أن يرجعوا وقال : و «الله» لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم عليها ثلاثا ننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقى الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا .

ولما كان المسلمون على مقربة من بدر ، ركب رسول الله (عَلَيْكُ) وصاحبه أبو بكر الصديق (رضى الله عنه) وبلغا شيخا من العرب يقاله له سفيان الضمرى فسأله الرسول (عَلَيْكُ) عن قريش وعن محمد وأصحابه فقال : لا أخبركا حتى تخبرانى ممن أنتا ؟ فقال له رسول الله (عَلَيْكُ) إذا أخبرتنا أخبرناك فقال : أوذاك بذاك ؟ فقال : نعم قال الشبيخ : فإنه بلغنى أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن صدق الذى أخبرنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذى جمع به الرسول (عَلَيْكُ) ، وبلغنى أن قريشا خرجوا يوم كذ وكذا فإن كان الذى أخبرنى صدقنى فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذى به قريش فلما فرغ قال : ممن أنتا ؟ فقال رسول الله (عَلَيْكُ) : نحن به قريش فلما فرغ قال : ممن أنتا ؟ فقال رسول الله (عَلَيْكُ) : نحن

من ماء ثم انصرفا عنه فقال الشيخ ما من ماء ؟ أمن ماء العراق ، وكلمة (من ماء) من التورية تحتمل معنيين أحدهما قريب وهو المكان المعروف بهذا الاسم والآخر بعيد وهو الماء الذى خلق منه كل إنسان ، وذلك لأن الحرب خدعة .

ثم بعث رسول الله (عَلَيْكُ) بعد ذلك على بن أبى طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص فى نفر إلى ماء بدر للتعرف على الأخبار فأصابوا إبلا لقريش لها يستسقى عليها غلامان فأتوا بهما ورسول الله (عَلَيْكُ) يصلى ، فقالا : نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء ، فكره القوم خبرهما ، ورجوا أن يكونا لأبى سفيان ، فضربوهما فلما أوجعوهما قالا : نحن لأبى سفيان ، فتركوهما ، فلما فرغ رسول الله (عَلَيْكُ) من صلاته قال : إذا صدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم تركتموهما صدقا و «الله» إنهما لقريش .

ثم قال لهما: أُحبِرانى عَنْ قُرَيشِ ، فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى ، فقال لهما: كم الْقَومُ ؟ قالا: كثير، قال: مَا عُدَّتُهُم ؟ قالا: لا ندرى .

قال الرسول (عَيِّكُ) : كُم يَنْحُرُونَ كُلَّ يَومٍ ؟

قالاً: يومًا تسعًا ، ويومًا عشرًا .

فقال رسول الله (عَلَيْكُ ): القومُ مَا بينَ التسعمائةِ والأُلفِ.

فقال لهما : فَمَنْ فِيهِم مِنْ أَشْرَافِ قُرِيشٍ ؟

فذكرا عتبة بن ربيعة ، وشيبة ، وأبا جهل ، وأمية بن خلف وسهل بن عمرو وآخرين من صناديد قريش .

فأُ قبل رسول الله (عَلَيْظَةَ) إلى أصحابه قائلا : « هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَى أَصِحَابِهِ قَائلا : « هَذِهِ مَكَّةُ قَدْ أَلْقَتْ إِلَيْكُم أَفْلاَذَ كَبِدِهَا » .

#### نسزول المسلمين في بسدر

وقد مضى المسلمون فى طريقهم إلى أن وصلوا بعدوة الوادى الدنيا ، وهو جانب الوادى القريب من المدينة ، بعيدًا عن الماء ، وكان نزولهم أيضا فى أرض سبخة لا تثبت عليها الأقدام وأصبح القوم وقد ظمئوا ، والبعض أحدث وأصبح الآخر جنبا ، وحاول الشيطان أن يوسوس لهم ويلقى الشك فى بعض النفوس قائلا : ما ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع الظمأ رقابكم ويذهب قواكم .

وهنا تجلت عناية «الله» سبحانه وتعالى ، حيث أبطل كيد الشيطان ، وتدارك سبحانه عباده المؤمنين فأرسل السماء عليهم مدرارا ، فشربوا وارتوى من كان ظمآن ، وتوضأ المحدث ، واغتسل الجنب ، وملأوا الأسبقية ولبد المطر الأرض فثبتت عليها الأقدام .

وفي الوقت نفسه كان هذا المطر نقمة على المشركين حيث وحل

الأرض تحت أقدامهم فما قدروا على الارتحال وفى هذا يقول «الله» تعالى : ﴿ إِذْ يُعَيِّنِيكُمُ ٱلنَّكَ اسَ أَمَنَكَ مِّنْ مُوَنَزِلُ

عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّكَمُ أَءِ مَا مَ يَّكُمْ بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُرْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ۞ (''

ولما نزل الرسول (عَلَيْكُ) هذا المكان قال الحُباب بن المنذر الخزرجى : أَرِأْيت هذا المنزل ، أمنزلا أنزلكه «الله» ليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟

فقال الرسول (عَلَيْكُ) : بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَة .

فقال : يارسول الله فإن هذا ليس بمنزل فامض بالناس حتى تأتى أدنى ماء من القوم فتنزله ثم نغور ما وراءه من الآبار ثم نبنى عليه حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون .

فقال رسول الله (عَلَيْكُ) : لَقد أَشرت بالرَّأَى ، وأخذ (عَلَيْكُ) بمشورة الحباب .

كما أشار سعد بن معاذ الأوسى قائلا: يا نبى الله ألا نبنى لك عريشا تكون فيه ، ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعزنا «الله» وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا ، وإن كانت الأحرى

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١١ .

جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا ، فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبا لك منهم ، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك يمنعك «الله» بهم ويناصحونك ويجاهدون معك ، فأثنى عليه الرسول (عَلِيَالِهِ) خيرا وأخذ بمشورته وبنى له العريش .

ثم أخذ رسول الله (عَلَيْكُ) يطمئن أصحاب قائلا: هذا مصرع فلان ومصرع فلان – أى من المشركين – وهو يضع يده على الأرض، فما تزحزح أحدهم عن موضع يده.

#### ليلة اللقاع

• وفى تلك الليلة – ليلة اليوم الذى سيلتقى فيه الجيشان – رأى رسول الله (عَلَيْكُ) المشركين قليلا عددهم ، كى يجرؤا عليهم ولا يهابوهم كما قال تعالى :

﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكٌ وَلَوْ اَرَسَكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُدُ وَلَلْنَازَعْتُمْ فِ الْأَمْرِ وَلَدَكِنَّ اللَّهَ سَلَمَ إِنَّا لَهُ عَلِيمًا إِذَاتِ الصُّدُورِ اللَّهِ فَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَمْرِ

فأراه «الله» المشركين في منامه قليلا ، وأخبر النبي (عَلَيْكُم) أصحابه

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٣٤ .

بذلك فكان تثبيتا لهم ، ولو أراه أياهم كثيرا ربما اختلفوا فيما بينهم أو خافوا منهم .

كما شاءت إرادة الحكيم الجبير أن يقلل عدد المشركين في أعين المسلمين ، ويقلل عدد المسلمين في أعين المشركين ليتجرأ كل فريق فتكون المعركة وإذا أراد «الله» أمرا يسر له الأسباب قال تعالى :

﴿ وَإِذَ

يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُ مُ مَا يَكُونُ لَكُ مَّدَ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِلُكُ كُمُ اللَّهِ فِي أَعَيْنِهِمْ لِيَقِّضِي ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُودُ فَى ﴾ (1)

قال ابن مسعود ( رضى الله عنه ) : لقد عنه أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبى : تراهم سبعين ؟ قال : لا ، بل هم مائة ، حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال : كنا ألفا . وهكذا أغرى «الله» تعالى كل فريق بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه لتكون المواجهة .

وأما عندما التحم الجيشان ، فقد أيد «الله» المؤمنين بجنود من الملائكة مردفين ، فكان الكفار ينظرون إلى المؤمنين فيرونهم مثليهم ، كما قال تعالى :

<sup>(</sup>١) الأنفال : ١٤ .

﴿ قَدْ كَانَ

لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِتَنَيِّنِ ٱلْتَقَنَّا فِئَةٌ تُقَلِيلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْعَ ٱلْعَيْنِ ﴾ (١)

### فسى يسوم اللقساء

فى صبيحة يوم اللقاء ، يوم التقى الجمعان صف رسول الله (عَلَيْكُ) جنود المسلمين للقتال صفوفا منتظمة كأنها البنيان المرصوص .

ولما رأى رسول الله (مَنْقَطَّةِ) قريشا تنحدر من وراء الكثيب إلى الوادى قال : « اللّهُمَّ هَلِهِ قُرَيْشُ قَدْ أَقْبَلَتْ بِحُيَلاَئِهَا وَفَحْرِهَا ثُحَادُّكُ وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ ، اللَّهُمَّ فَنَصْرَكَ الَّذِى وَعَدَّئِنِي اللَّهُمَ أَجِنْهُمْ الْعُدَاة » « وأحنهم » من الحين أى الهلاك .

ووقف الفريقان وجها لوجه ، وابتدأت المعركة بالمبارزة .

وبعد المبارزة ، وقف رسول الله (عَلَيْكُ ) ينظم الصفوف ويعدلها بقضيب كان فى يده فمر بسواد بن غزية حليف بنى النجار ، وكان خارجا عن الصف فطعن فى بطنه بالقضيب وقال : اسْتَقِم يَا سَوَاد . فقال : يار سول الله أوجعتنى وقد بعثك «الله» بالحق والعدل فأقدنى - أى مَكِنِّى لأقتص - فكشف له رسول الله (عَلَيْكُ) عن

<sup>(</sup>١) آل عبرن : ١٣ .

بطنه وقال: « اسْتَقْدِ يَا سَوَاد » فاعتنقه سواد، وقبل بطنه ، فقال اله الرسول (عَلَيْكُ): وَمَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا يَا سَوَادُ ؟ قال: يا رسول الله حضر ما ترى – أى موطن الاستشهاد في سبيل «الله» – فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدى جلدك فدعا له الرسول بخير وفي هذا الموقف الرائع من الدلائل العظيمة والنبيلة ما يدل على قمة العدل الذي لا نظير له في الوجود من رسول الله (عَلَيْكُ) وهو يمكن سواد بن غزية ويقول له: استقد يا سواد كاشفا عن بطنه راضيا كما يدل على حب الرجل لرسول الله (عَلَيْكُ) ، وهو حب شديد برهن عليه حين أعلن أن أسمى أمانيه أن يفارق الحياة وقد حظي ببركة رسول الله (عَلَيْكُ) وبلمسة من جسده الشريف . وفي يوم اللقاء هذا خرج رسول الله (عَلَيْكُ) يحرض القوم على وفي يوم اللقاء هذا خرج رسول الله (عَلَيْكُ) يحرض القوم على القتال ، ويبشرهم بجنات تجرى من تحتها الأنهار قائلا لهم:

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمِ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُخْسَبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلاَّ أَدْحَلَهُ وَاللهُ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً مُخْسَبًا مُقْبِلاً وَقَال : قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عُرْضُهَا السَّمَوَات وَالأَرْض ، فَلَمَّا سَبِعَ ذَلِكَ عميرُ بن الحمام قال : يا رسول الله .. جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : نعم ، قال : بخ بخ – وهى كلمة السموات والأرض ؟ قال : نعم ، قال : بخ بخ – وهى كلمة استحسان ورضا وحب – فقال له الرسول (عَيِّلَكُ) : ما يَجِملُكَ علي قَوِل بَخ ِ بَخ ٍ ؟ قال : لا ووالله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها .

قال : فانك من أهلها ، وكان مع عمير بن الحمام بعض تمرات في يده يأكل منهن فقال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتى هذه إنها لحياة طويلة ، فرمى بما بقى معه ثم قاتل وهو يقول :

رَكْصَنَا إِلَى « الله » بِغَيْرِ زَادٍ إِلاَ التُّقَى وَعَمَلِ المُعَادِ وَالصَّبَرِ فِي وَاللهِ عَلَى الْجِهَادِ وَكُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ عَيْرَ اللَّقَى وَالْبِرِّ وَالرَّشَادِ

وما زال يقاتل حتى قتل شهيدا .

وفيما رواه الإمام مسلم فى صحيحه: قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه): لما كان يوم بدر نظر رسول الله (عَلَيْكُ) إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا، فاستقبل نبى الله (عَلَيْكُ) القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه:

اللَّهُمَّ الْجِز لِى مَا وَعَدْتَنِى ، اللَّهُمُّ آتِ مَا وَعَدْتَنِى ، اللَّهُمُّ إِنْ تَهَلَكُ هَذِهِ الْعصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الإسلامِ لاَ تُعْبَد فِى الأَرْضِ ، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مادًّا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه وقال : يا نبي «الله» كَفَاكَ مُنَاشَدُتكَ ربَّك فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، فَأَنْزَلَ «الله» عزَّ وجل :

## ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي مُعِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَتِبِكَةِ مُرَّدِفِينَ ۞ ﴿''

فأمده «الله» بالملائكة قال أبو زميل: فحدثني ابن عباس قال: بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم (٢) فنظر إلى المشرك أمامه ، فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه ، وشق وجهه كضربة السوط ، فاخضرٌ ذلك أجمع فجاء الأنصارى فحدث بذلك رسول الله (عليه) فقال: (صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة) ، فقتلوا يومئذ سبعين ، وأسروا سبعين قال أبو زميل قال ابن عباس: فلما أسروا الأساري قال رسول الله (علله) لأبى بكر وعمر : (مَا تَوونَ في هؤلاءِ الأساري) ؟ فقال أبو بكر : (يانبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى «الله» أن يهديهم للإسلام) ، فقال رسول الله (عَلَيْكُ): (مَا تَوَى يَا ابن الخطاب)؟ قلت: (لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر ، ولكنى أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه ، وتمكني من فلان و نسيباً لعمر » فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول

<sup>(</sup>١) الأشال : ٩ .

<sup>(</sup>٢) حيزوم : اسم فرس الملك .

الله (عَلَيْكُ) ما قال أبو بكر ، ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله (عَلَيْكُ) وأبو بكر قاعدين يبكيان .

قلت : یا رسول الله أخبرنی من أی شیء تبکی أنت وصاحبك ؟ فإن وجدت بكاء بكیت وإن لم أجد بكاء تباكیت لبكائكما ؟

فقال رسول الله (عَلَيْكُ) أبكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة «شجرة قريبة من نبى الله (عَلِيْكُ) ».

وانزل «الله» عز وجل: ﴿ مَاكَاتَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَانْزِلَ «الله» عز وجل: ﴿ مَاكَاتَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

· فأحل «الله» الغنيمة لهم (٢) . قد أسف الصحابة على هذا العتاب . وكفوا عن الانتفاع بالفداء جتى أنزل «الله» قوله :

﴿ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا ﴾ "

<sup>(</sup>١) الأنقال: ٧٧-- ٢٩... (٢) رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) الأنفال : ٢٩ .

وقال العلماء عن تلك المناشدة التي ناشد رسول الله (عَلَيْكُ) ربه وعن دعائه واستغاثته به قالوا: هذه المناشدة إنما فعلها النبي (عَلَيْكُ) ؛ ليراه أصحابه بتلك الحال ، فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء عبادة ، وقد كان وعده «الله» تعالى إحدى الطائفتين إما العير وإما الجيش ، وكانت العير قد ذهبت وفاتت ، فكان على ثقة من حصول الأخرى ، ولكن سأل التعجيل وإنجازه من غير أذى يلحق المسملين .

هذا ومما يجدر التنبيه إليه أن رسول الله (عَلَيْكُ ) لم يكتف بالدعاء والتحريض والتوجيه ، وإنما شارك فى القتال عن على (رضى الله عنه) قال : « ولقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله (عَلَيْكُ) وهو أقربنا من العدو وكان من أشد الناس يومئذ بأسا » رواه الإمام أحمد . وانتهت هذه الغزوة بنصر المؤمنين وهزيمة المشركين حيث قتل سبعون من صناديد قريش وأسر سبعون واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا .

وصدق «الله» حيث يقول :

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِثُكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُرَّدِفِينَ ۞ ﴿ ()

<sup>(</sup>١) الألقال : ١ .

أى متتابعين وكان نزولهم بشرى للمسلمين وتسكينا لقلوبهم وربطا عليها ، أما حقيقة النصر فليس من الملائكة ولا من قوتهم بل إنه من عند «الله الغالب القاهر : ﴿ وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ عند «الله الغالب القاهر : ﴿ وَمَاجَعَلُهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ

وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ عُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيدُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزُ حَكِيمُ شَلَا

ويرى أكثر العلماء أن نزول الملائكة كان للقتال وللبشرى والطمأنينة والتثبيت ؛ لقوله تعالى : ﴿ فَأَضْرِيْوَافَوْقَ ٱلْأَغَنَاقِ ﴾ (٢)

ويرى البعض أنه للبشرى والطمأنينة لقوله تعالى :

﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِيِّرٍ ﴾

والذى نرجحه هو أن البعض قد قاتل وأن أكبر الأعمال الحربية والقتالية كان للمسلمين ، وقد أراد «الله» تعالى أن يكون الهلاك بأيدى المؤمنين ليكون ذلك أنكى لقريش وأشفى لصدور المؤمنين قسال تعالى :

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَاذِّبَهُ مُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضَرَّكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبَ عَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمُ ۞ (\*)

<sup>(</sup>١) الألفال : ١٠ . (٧) الألفال : ١٧ . (٣) آل عمران : ١٧٦ . (٤) العربة : ١٤ ، ١٥ .

#### من دروس غزوة بدر الكبرى

وقد كان لهذه الغزوة الهامة التى تعتبر أول معركة التقى فيها المسلمون مع أعدائهم من المشركين لقاء مسلحا كان لها دروسها وعبرها .. من ذلك :

- أن الإيمان الصادق يصنع الرجال الشجعان الذين يضحون فى
   سبيل «الله» ومن أجل نصرة دينهم وعقيدتهم .
- أن النصر من عند «الله» العزيز الحكيم ؛ فلا يركن أحد إلى قوته فحسب ولا إلى عدته بل لابد مع إعداد العدة من توثيق الصلة بـ «الله» والدعاء والاستغاثة به .

ثم ما ينبغى على المسلمين من التمسك بدينهم والدفاع عنه، وتوحيد صفوفهم تجاه أعدائهم، واعتصامهم جميعا بدين «الله» كما قال جل شأنه.

### ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواً ﴾(١)

واستجابة المسلمين لدعوة رسولهم (عَلَيْكُ) حين دعاهم وحرضهم ، فهرعوا لندائه ، وآثروه على أعز ما في حياتهم ولم يهملوا نداءه ولم يتأخروا لحظة في تلبية دعوته .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٠٣

• ومن دروس هذه الغزوة: جانب المثالية الذى اتسمت به ومن ذلك حسن معاملة الأسرى وهى سمة تعلمها المسلمون من قرآنهم الذى يقول:

### ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فَ ﴾ (١)

وفي هذه الغزوة قال رسول الله (عليه المحابه بعد أن وزع بينهم الأسرى ، وعند رجوعهم إلى المدينة قال : « استوصوا بهم خيرًا » وقال أبو عزيز بن عمير وكان من أولئك الأسرى : « كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر ، فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز ، وأكلوا التمر ، لوصية رسول الله (عليه ) إياهم بنا ، فما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها فأستحى فأردها على أحدهم فيردها على ما يمسها » ومن سماحة الإسلام التي هي إحدى العبر من هذه الغزوة : منع التمثيل بالقتلى ، ومنع تعذيب الجرحي ، بل إن رسول الله (عليه ) أمر في غزوة بدر بدفن جثث القتلى من المشركين في القليب وهو بئر جاف ودفنهم فيه .

• ومن أبرز دروس هذه الغزوة: «الشورى» وما لها من أثر فى نجاح القصد والوصول إلى الغاية، ومما لا شك فيه أن الشورى

<sup>(</sup>١) الإنسان: ٨.

من سمات الإيمان ولذا ذكرها «الله» تعالى بين الصلاة والإنفاق لأهميتها فقال سبحانه:

# ﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُوا الصَّلَوَةُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ مَثُورَىٰ يَنْهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُفِقُونَ (١٠)

وإذا استشار الإنسان أحدا من الناس فعلى المستشار أن يكون أمينا في مشورته صادقا في نصيحته ، وليعلم أن الشورى عندئذ أمانة فإن لم يشر بما هو نافع فقد خان الأمانة كما قال (عَلَيْكُ) : « المُسْتَشَارُ مُوْتَمَنَ » رواه ابن ماجه .

وعلى القيادة أن تستفيد بخبرة المتخصصين وأن تأخذ بمشورتهم ، كا صنع رسول الله (عَلَيْكُ) عندما نزل على رأى الحباب وغير موقع الجيش ، وقد كرم الرسول (عَلَيْكُ) الحباب صاحب هذه المشورة وقدر رأيه قائلا له: « أَشْرَتُ بِالرَّأَى » .

<sup>(</sup>١) الشورى : ٣٨.

### غزوة بنى سُلَيْم «بالكُدْر»

وبعد غزوة بدر الكبرى ، غزا رسول الله (عَلَيْكُهُ) بنى سُليم واستعمل على المدينة سباع بن عُرْفُطة الغفارى ، أو ابن أم مكتوم . فبلغ ماء من مياههم ، يُقال له «الكُدْر» ، فأقام عليه ثلاث ليال ، ثم رجع إلى المدينة و لم يلق كيدًا . . فأقام بها بقية شوال وذا القعدة ، وأفدى في إقامته تلك جل الأسارى من قريش . وكان السبب في هذه الغزوة أن جموع بنى سُليم وعطفان تجمعوا يريدون مهاجمة المدينة ، وما إن علم الرسول (عَلَيْكُ ) بما عزموا عليه إلا وخرج إليهم على رأس مائتين من المسلمين .

### غَــزْوَةُ السُّــوَيْـقِ

سميت هذه الغزوة بهذا الاسم ، لأن أكثر ما طرح القوم من أزوادهم وأطعمتهم هو السويق ، وهو طعام تحمص فيه الحنطة أو الشعير وتطحن وقد تخلط بالسمن واللبن والعسل وتعجن ، وقد تخلط بالماء ، إذا لم يوجد شيء من ذلك . وكان أبو سفيان قد بدأ العدوان في غزوة السويق في شهر ذي الحجة .. عندما رجع القوم المنهزمون من قريش من غزوة بدر الكبرى نذر أبو سفيان – حين رجع إلى مكة – ألا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً (عيالية) وهذا يدن إبراهيم عليه السلام كالحج والزواج .

لقد خرج أبو سفيان في مائتى راكب من قريش فنزل على جبل يقال له (ثيب) من المدينة على بعد بريد ثم خرج ليلا حتى أتى بنى النضير فأتى حُيّى بن أخطب فضرب على بابه ، فأبى أن يفتح له وخافه ، فانصرف إلى سلام مِشْكم سيد بنى النضير ، فقام بضيافته وأعلمه من سرّ القوم ما أعلمه ، فخرج حتى أتى أصحابه فبعث رجالا من قريش إلى المدينة فحرقوا بعض النخيل وقتلوا رجلا من الأنصار وحليفا له في حرث لهما ثم انصرفوا راجعين ..

فخرج رسول الله (عَلَيْكَ) في طلبهم ، واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر وهو أبو لبابة حتى بلغ قَرْقَرة الكُدْر وهو موضع بينه وبين المدينة ثمانية برد .. ولكنه انصرف راجعا فقد فاته أبو سفيان وأصحابه .. وقد قال المسلمون حين رجع بهم رسول الله (عَلَيْكَ)) : يارسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة ؟ قال : «نعم» .

### غَـزْوَةُ ذِى أَمَرَ وتسمّى : «غزوة غطفان»

وبعد عودة رسول الله (عَلِيْكُ) من غزوة «السويق» مكث فى المدينة بقية شهر ذى الحجة ، ثم غزا نجدا ، يريد غطفان واستعمل على المدينة عثمان بن عفان .. ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا ، فلبث بها شهر ربيع الأول كله .

وكان السبب في هذه الغزوة أن بنى ثعلبة ومحارب وهما حيان من غطفان تجمعوا يريدون الإغارة على المدينة فخرج الرسول (عَيِّلَةً) في خمسين وأربعمائة من أصحابه ، وساروا حتى بلغوا ماء يسمى (ذا أمر) فعسكروا في هذا الموضع وأمطرت السماء وشغل المسلمون بأمورهم ورأى المشركون أن يأخذوا الرسول (عَيِّلَةً) على غرّة فبعثوا رجلا يسمى (دعثورا) ويقال هو غورث بن الحارث ليقتل النبي (عَيِّلَةً) ، فلما رآه النبي (عَيِّلَةً) واقفا على رأسه بالسيف وقال : مَن يمنعك منى يا محمد ؟ قال النبي (عَيِّلَةً) ؛ الله ، فرعب الرجل وسقط السيف من يله ، فتناوله الرسول (عَيِّلَةً) ورفعه وقال له : «من يمنعك منى ؟» فقال الرجل : لا أحد ، فعفا عنه النبي (عَيِّلَةً) فما كان من الرجل إلا أن أسلم وفي رواية : أن الرسول (عَيِّلَةً) قال للرجل : همن يمنعك منى ؟ فقال : كن خير آخذ ، قال : «تشهد أن لا إله ومن يمنعك منى ؟ فقال : لا ولكن أعاهدك على ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك ، فعفا عنه النبي (عَيِّلَةً) وخلى سبيله فأتي أصحابه قوم يقاتلونك ، فعفا عنه النبي (عَيِّلَةً) وخلى سبيله فأتي أصحابه وقال : جئتكم من عند خير الناس .

وروى أنه نزل في هذا قوله تعالى :

٠ (١) سورة المائدة : (١١) ٠

#### غزوة الفُرُع ِ من بحرَان

غزا رسول الله (عَلَيْكُ) ، يريد قريشا ، واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، حتى بلغ بحران معدنا بالحجاز من ناحية الفُرُع ، وهى قرية من ناحية المدينة ، فأقام بها رسول الله (عَلَيْكُ) شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ، ثم رجع إلى المدينة و لم يلق كيدًا .

#### مَوقِفُ بَنِي قَيْنُقَاع

لقد جمع رسول الله (عَلِيْكُ بنى قينقاع فى سوقهم ، وقال لهم : «يا معشر يهود ، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النّقْمَة وأسْلِمُوا ، فإنكم قد عرفتم أنى نبى مرسل ، تجدون ذلك فى كتابكم وعهد الله اليكم قالوا : «يا محمد ، إنك ترى أنا قومك ، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب ، فأصبت منهم فرصة ، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .

قال ابن إسحاق : فحدثنى مولى لآل زيد بن ثابت عن سعيد ابن جبير أو عن عكرمة عن ابن عباس قال : ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيهم :

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : (١٢ ، ١٣) .

قال ابن إسحاق: «وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة: أن بنى قينقاع كانوا أول يهود تقضوا ما بينهم وبين رسول الله (عَلَيْسَةً)، وحاربوا فيما بين بدر وأحد ..

وأما عن سبب الحرب بينهم وبين المسلمين: فقد قال ابن هشام: وذكر عبد الله بن جعفر بن المسور بن مَخْرمة عن أبى عون قال: كان من أمر بنى قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها اى ما يُجلب عادة للسوق ليباع - فباعته بسوق بنى قينقاع وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى تصرف خبيث فعقد طرف ثوبها إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بنى قينقاع.

وهكذا ترى أن اليهود كانوا أول من نقض العهد ، كما كانوا السبب فى الشر بمثل ما تصرف به هذا الصائغ من تصرف سيىء مع امرأة عربية مسلمة نشأت على خلق الإسلام والعفة ، هذا التصرف الخبيث أثار حفيظة المسلمين مدافعين عن عرضهم مهما كلفهم ذلك من فداء وتضحية وكما يقول القائل:

لايسلمُ الشرفُ الرفيعُ من الأذَى

حتى يُراقَ على جَوَانِبِه الدَّمُ

وفي الحديث : «ومَنْ قُتِلْ دُون عِرْضِه فهو شَهِيدٌ» ..

#### موقف ابنُ أَبَيِّ

وبعد أن حاصرهم الرسول (عَلَيْكُ) حتى نزلوا على حكمه ، قام عبد الله بن أبي بن سلول فقال : يا محمد أحسن في موالي – وكانوا حلفاء الخزرج – فأبطأ عليه رسول الله (عَلِيْكُ) ، فقال : يا محمد أحسن في موالي ، فأعرض عنه ، فأدخل يده في جيب درع رسول الله (عَلِيْكُ) : «أرسلني» وغضب رسول الله (عَلِيْكُ) : «أرسلني» وغضب رسول الله (عَلِيْكُ) حتى رأوا لوجهه ظُللا – أي تغير وجهه من شدة الغضب ، ثم قال : «ويحك أرسلني» قال : لا والله لا أرسلك حتى تعسن في موالي ، أربعمائة حاسر – أي لا درع لهم – وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غزاة واحدة إني دارع قد منعوني من الأحمر والأسود وتحصدهم في غزاة واحدة إني والله امرؤ أخشى الدوائر ، فقال رسول الله (عَلَيْكُ) : «هم لك» وكانت محاصرة الرسول (عَلِيْكُ) إياهم خمس عشرة ليلة ، واستعمل على المدينة بشير ابن عبد المنذر .

### تَبَرُّو ابن الصامِتِ من حِلْفِهِمْ

لما حاربت بنو قينقاع رسول الله (عَلَيْكُ) تعصّب لهم عبد الله بن أبى بن سلول ، أما عبادة بن الصامت فقد كان أحد بنى عوف ولهم من حلفه مثل الذى لهم من عبد الله بن أبى ، ولكن عبادة تبرأ إلى الله عز وجل وإلى رسوله (عَلَيْكُ) من حُلفهم وقال :

«يارسول الله ، أتولى الله ورسوله (عَلَيْكُ ) والمؤمنين ، وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايتهم » وقد نزل فى شأنه وشأن ابن أبى قول الله تعالى :

﴿ ﴿ اللَّهُ يَنَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا لَتَخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَدَى َ أَوْلِيَا َ بَعْضُهُمْ الْوَلِيَا اللَّهِ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْوَلِيَا اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْلِمِينَ فَى فَلْرِيهِم مَّرَضُ يُسَدِعُونَ فِيهِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِلِمِينَ فَى فَنَرَى اللَّهِ فَيْ قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَدِعُونَ فِيهِمْ يَعْمُ لَلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللل

وفى شأن تبرؤ عبادة بن الصامت من بنى قينقاع ومن ولايتهم وحلفهم:

وَرَسُولَهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (0)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : (٥١ ، ٥٢) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : (٢٥) .

#### سرية زيد بن حارثة

بعث رسول الله (عَلَيْكُ) زيد بن حارثة في سرية ، فأصاب عير قريش وفيها أبو سفيان بن حرب على القَردة ، وهو ماء من مياه نجد : فإن قريشا خافت الطريق التي كانوا يسلكونها إلى الشام بعد غزوة بدر وما كان فيها فسلكوا طريق العراق .

فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة ، فلقيهم زيد بن حارثة بسريته على ذلك الماء فأصاب العير وما فيها وقدم بها على رسول الله (عليات) ، وفرَّ الرجال ، وعادت السرية بالغنائم .

### غـــزوة أحــــد

لما نصر «الله» جنده فی غزوة بدر الکبری ، اجتمع زعماء قریش علی أن یأخذوا بالثار لقتلاهم ، وأن یستعینوا بعیر أبی سفیان وما فیها من أموال لتجهیز الجیش كا استعانوا بعدد كبیر من النساء لیمنعن من يحاول الفرار من رجالهم . وكلموا أبا سفیان بن حرب وكل من كانت له تجارة فی تلك العیر من قریش ، وقالوا : یامعشر قریش إن محمدا قد و تركم (۱) وقتل خیاركم ، فأعینونا بهذا المال علی حربه فلعلنا ندرك منه ثارنا بمن أصاب منا . ففعلوا ، قال ابن إسحاق : ففیهم کا ذكر لی بعض أهل العلم – أنزل الله تعالی :

### ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِ قُونَ

أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ أُلِلَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِ مَ لَيْمُ اللَّهُ مَّ تَكُوثُ عَلَيْهِ مَ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُو ٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُو ٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ يُعَمَّرُونِ فَي ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ مَعْمُرُونِ فَي ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْمُنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا اللَّهُ مُلْ اللَّالِمُ الللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُ

فاجتمعت قريش وانضم إليهم الأحابيش ، وهم الذين اجتمعوا معهم وانضموا إليهم من غير العرب .

ولما علم رسول الله (عَلِيلِهُ) ، والمسلمون بأنهم قد نزلوا في المكان

<sup>(</sup>١) وتر فلانا : قتل حبيه وأصابه بمكروه . ﴿ (٢) الأنفال : ٣٦ .

الذى نزلوا فيه قال : إنّى قد رَأيتُ و (الله عَيرًا ، رَأَيتُ بقرًا تُذبح، ورأيتُ في ذُبابِ سيفى ثلما ، ورأيتُ أنّى أَدخلتُ يَدِى فى دِرعِ حصينَةٍ ، فأولتها المدينة .

قال ابن هشام : وحدثنى بعض أهل العلم ، أن رسول الله (عَلَيْكِ) قال : «رأيتُ بقرًا لى تُلدَبَحُ ؟ قال : فأمَّا البقرُ فهى ناسٌ من أصحَابى يُقتَلُونَ ، وأمَّا الثلم الَّذِى رأيتُ فى ذبابِ سيفى فهو رَجُلٌ مِن أَهلِ بيتى يُقتَلُ» .

قال ابن إسحاق: فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا ، فإن أقاموا أقاموا بشر مقام ، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ، وكان رأى عبد الله بن أبنى بن سلول مع رأى رسول الله فيها ، وكان رأيه في ذلك ، وألا يخرج إليهم ، وكان رسول الله (عليله) يكره الخروج ، فقال رجال من المسلمين ، ممن أكرم «الله» بالشهادة يوم أحد وغيره ممن كان فاته بدر : يارسول الله ، اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جَبنًا عنهم وضعفنا ؟ فقال عبد الله بن أبنى بن سلول : يارسول الله ، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم ، فو الله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه ، فدعهم يارسول الله ، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجههم ، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائبين كا جاءوا ، فلم يزل الناس من فوقهم ، وإن رجعوا رجعوا خائبين كا جاءوا ، فلم يزل الناس

الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم برسول الله (عَلَيْكُ) حتى دخل رسول الله (عَلَيْكُ) بيته ، فلبس لأمته وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ، وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له : مالك بن عمرو ، أحد بني النجار ، فصلي عليه رسول الله (عَلَيْكُ) ثم خرج عليهم ، وقد ندم الناس ، وقالوا : استكرهنا رسول الله (عَلَيْكُ) ولم يكن لنا ذلك ، فلما خرج عليهم رسول الله (عَلَيْكُ) ، قالوا : يارسول الله : استكرهناك ولم يكن ذلك لنا فإن شئت فاقعد (صلى الله عليك) ، فقال رسول الله (عَلَيْكُ) : مَا يَنبغي لِنَبِي لِنَبِي إِذَا لَيْسَ (صلى الله عليك) ، فقال رسول الله (عَلَيْكُ) : مَا يَنبغي لِنَبِي لِنَبِي أَذَا لَيْسَ من أَصْحابه .

#### واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس.

وقال ابن إسحاق: حتى إذا كانوا بالشوط بين المدينة واحد، انخذل عنه عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الناس، وقال: أطاعهم وعصانى ما ندرى علام نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس؟ فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والريب، واتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حرام، يقول: يا قوم، أذكركم «الله» ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم، فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم، ولكنا لا ندرى أنه يكون قتال. قال: فلما استعصوا عليه

وأبوا إلا الانصراف عنهم ، قال : أبعدكم «الله» أعداء «الله» فسيغنى «الله» عنكم نبيه .

وفى شأن هؤلاء الذين تراجعوا وانخدلوا نزل قول « الله » تعالى : ﴿ وَمَاۤ أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ الْمَعْ مِنِينَ ﴿ وَمَاۤ أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ الْمَعْ مِنِينَ الْمَعْ وَيَالَهُمُ تَعَالَوْا قَدَيْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِيعْلَمَ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيعْلَمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

وفى هاتين الآيتين وضح « الله » تعالى الحكمة العالية فيما أصاب المسلمين فى هذه الغزوة من فرار أولئك المنافقين وأن هذا كان بقضاء «الله» تعالى ليظهر المؤمنون الثابتون ، والمنافقون الفارون .

وقد استدل العلماء بذلك على أن الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الإيمان لقول الله تعالى :

﴿ هُمَّ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِ ذِ أَقْرَبُ مِنْهُمَّ لِلْإِيمَانِ ﴾ (٢)
ولما رجع ابن أُبيّ وأصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة أن ترجعا

(١) آل عمران: ١٦٦، ١٦٧. (٢) آل عمران: ١٦٧.

ولكن «الله» سبحانه وتعالى قد ثبتهما وعصمهما وفي هذا نزل قوله تعالى :

### 

وفى منتصف شهر شوال سار رسول الله (عَلِيْكُ) فى ألف من أصحابه ورجع ابن أبى بثلث الجيش كما سبق ، وتهيأ رسول الله (عَلِيْكُ) للقتال وهو فى سبعمائة من أصحابه ، وأمر على المدينة عبد الله بن جبير وكان الرماة يومئذ خمسين رجلا فقال لهم: «انضحوا الخيل عنا ولا نؤتين من قبلكم ، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا ، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم».

وأعطى اللواء مصعب بن عمير . وأنزل رسول الله (عَلَيْكُ) الجيش في مواقعه وجعل منه ميمنة وميسرة ونظم المسلمين وفي هذا يقول «الله» تعالى :

تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالُّ وَٱللَّهُ سَمِيحٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قال ابن إسحاق : وتعبأت قريش ، وهم ثلاثة آلاف رجل ،

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٢٢. (٢) آل عمران: ١٢١.

ومعهم مائتا فرس قد جنبوها – أى جعلوها – إلى جنوبهم عند حاجتهم إليها ، فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد ، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبى جهل .

وقال رسول الله (عَلِيْكُ): مَن يَأْخُذُ هَذَا السَّيفَ بِحَقِّهِ؟ فقام إليه رجال ، فأمسكه عنهم ، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة ، أخو بنى ساعدة ، فقال : وما حقه يا رسول الله ؟ قال : أن تضرب به العدوَّ حتَّى يَنحَنِى ، قال : أنا آخذه يارسول الله بحقه ، فأعطاه إياه . وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب ، إذا كانت ، وكان إذا أعتام بعصابة له حمراء ، فاعتصب بها علم الناس إنه سيقاتل ، فلما أخذ السيف من يد رسول الله (عَلَيْكُ) أخرج عصابته تلك ، فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين الصفين .

فقال رسول الله (عَلَيْكَ) حين رأى أبا دجانة يتبختر : ﴿إِلَّهَا لِمَشْيَّةٌ يغضها «الله» إِلاَّ في مِثْلِ هَذَا الموطِنِ».

ولما أخذ أبو دجانة السيف من يد رسول الله (عَلَيْكُم) تعصَّب وخرج قائلا:

أنا السذى عاهدنى خلسيلى ونحن بالسفح لدى النخيسل الا أقسوم الدهسر فى الكبسول أضرب بسيسف الله والسرسول

أى عاهده ألا يقاتل في المؤخرة وإنما في المقدمة ، فكان أبو دجانة لا يواجه مشركا إلا قتله ، وقيل : الكبول بالموحدة أي القيود .

وابتدأت المعركة بالمبارزة ثم التحم الفريقان ، وقاتل حمزة بن عبد المطلب فأبدى ضروبا من الشجاعة لها أكبر الأثر بحيث ما كان أحد يقدر أن يهوى إليه ، ولكن كمن له وحشى لينال منه يقول وحشى : كنت غلاما لجبير بن مطعم ، وكان عمه طعيمة بن عدى قد أصيب يوم «بدر» فلما سارت قريش إلى «أحد» قال لى جبير : إن قتلت محزة عم محمد بعمى فأنت حر ، قال : فخرجت مع الناس وكنت رجلا أقذف بالحربة قذف الحبشة ، قل ما أخطىء بها ، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته فى عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هذا ما يقوم له شيء فوا «لله» إنى لأنهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو منى ، فلما دنا هززت حربتى حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فى ثنته متحت سرته – حتى خرجت من بين رجليه ، وذهب لينوء نحوى فغلب وتركته وإياها حتى مات ، ثم أخذت حربتى ورجعت ، ولم فغلب وتركته وإياها حتى مات ، ثم أخذت حربتى ورجعت ، ولم

#### بطولات ومواقف في يوم أحد:

ولقد كان للإيمان أثره في نفوس المجاهدين المسلمين في هذه الغزوة ، فقد اجتهدوا في قتال أعدائهم ، وأسرعوا إلى تلبية نداء المعركة ، حتى إن أحدهم وهو حنظلة بن أبي عامر لما سمع نداء المعركة وهو في عرسه خرج مسرعا للجهاد في سبيل «الله» حتى لقى ربه راضيا مرضيا ، ونال الشهادة ، وهو جُنبٌ فكرمته الملائكة وغسلته . عن خنظلة بن أبي عامر أخى لهي عمرو بن عوف : أنه التقي هو وأبو سفيان بن حرب يوم «أحد» ، فلما استعلاه حنظلة رآه شداد بن الأسود وكان يقال له ابن شعوب قد علا أبا سفيان فضربه شداد فقتله ، فقال رسول الله (عَنِيلَةٍ) : «إنَّ صَاحِبَكُم - يعني حنظلة - لتَعَسَلُهُ الملائِكة . فاسْأَلُوا أَهْلَهُ .. مَا شَأَنُهُ ؟ » . فسُئِلَت صاحبته فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة ، فقال رسول الله فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة ، فقال رسول الله فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة ، فقال رسول الله فقالت : خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة ، فقال رسول الله فقالت : «إِنَّ بَاللَّهُ الملائِكة » .

ومن بطولات هذا اليوم ما رواه البيهقى بسنده عن جابر أن المشركين رهقوا رسول الله (عَيِّلَةُ) وهو صاعد فى الجبل جماعة من الأنصار ومعهم أبو طلحة ، فقال رسول الله (عَيِّلَةُ) : «أَلاَ رَجُلَّ لِهُولاءِ ؟» فقال أبو طلحة: أنا | فقال : كَمَا أَنْتَ يَا أَبا طَلْجَةُ، فقال رجل من الأنصار ، أنا | فقاتلهم حتى قُتِل ، فلحقه المشركون ، ومازال يقول : أَلاَ رَجُلٌ لَهَوُلاءِ ؟ وأبو طلحة يقول : أنا ، فيدٌ خره ، ويتقدم

أحد الأنصار فيقاتلهم حتى يُقتل، حتى قُتِلوا جميعا ، ثم قاتلهم أبو طلحة فقاتل مثل قتال جميع من كانوا قبله ، وأصيبت أنامله فقال (حس) فقال رسول الله (عَيَّالَتُهُ) : ﴿لَوْ قُلْتَ بِسُم ِ ﴿اللهِ ﴾ لَوَفَعَتْكَ الملائِكَةُ ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ حَتَّى إِتَلِجَ إِبِكَ فَى جَوِّ السَّمَاءِ» .

ومن البطولات والمواقف العظيمة في هذا اليوم ما رواه الإمام مسلم بسنده . عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم «أحد» انهزم ناس من الناس عن النبي (عليه ) - وأبو طلحة بين يدى النبي (عليه الله عبوب عليه بحجفه - قال : وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع ، وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا ، قال : فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل ، فيقول انثرها لأبي طلحة ، قال : ويشرف نبي الله الجعبة من النبل ، فيقول انثرها لأبي طلحة : يانبي الله - بأبي أنت وأمي - لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم ، نحرى دون فرأمي - لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم ، نحرى دون نحرك ، قال : لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما نحرك ، قال القد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما في أفواه القوم ، نوعان فتملآنها ، ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم ، ولقد وقع السيف من يدى أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا من النعاس .

وفي هذا الحديث الشريف بيان لما قامت به المرأة المسلمة في ميادين الجهاد الوتوضيح لما شرعه الإسلام لها من القيام ببعض الأعمال الهامة

التي لا تقل أثرا عن نتيجة القتال في سبيل «الله» ، فكانت المرأة تسقى الماء وتداوى الجرحي ، وتناول السهام وتثير الحمية ، وتقوم على خدمة الجرحي وتمريضهم ، وهذا نموذج من تلك النماذج الرائعة .

قال أنس: لما كان يوم «أحد» انهزم ناس من الناس عن النبى (عَلَيْكُ) ، أى بعضهم ، وهم الذين تسببوا فى هزيمة يوم «أحد» حيث خالفوا أمر النبى (عليه الصلاة والسلام) وهؤلاء هم فرقة الرماة الذين أمرهم الرسول (عَلَيْكُ) بالوقوف خلف الجيش لحمايته ، ولكنهم لما رأوا انتصار المسلمين أول الأمر شرعوا فى أخذ الغنائم ، فانتهز خالد ابن الوليد الفرصة وهو يومئذ على غير الإسلام - وشد عليهم من الخلف . وهنا أدرك المسلمون نتيجة مخالفة أمر رسولهم (عَلَيْكُ) ، وأن الجاهد ينبغى عليه ألا يضع عينه على غير الجنة ، فما الغنائم إلا عَرض زائل .

وقوله: «أبو طلحة بين يدى النبى (عَلَيْكُ) مُجَوِّب بضم أوله ونتح الجيم وتشديد الواو المكسورة: مترس عنه ليقيه سلاح الكفار، يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب وحَجَفه بفتح الحاء والجيم ودرقه بفتحات والجمع حجف. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع:

قال: فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل ، بفتح الجيم وهي الكنانة التي تجعل فيها السهام .

فيقول: انثرها لأبى طلحة ، قال: ويشرف نبى الله (عَلَيْكُهُ) ينظر إلى القوم: ويشوف: مضارع «أشرف» يقال: أشرف المكان وعلاه، وأشرف عليه: اطلع عليه من فوق

فيقول طلحة: يا نبى الله - بأبى أنت وأمى - لا تشرف لا يصبك سهم من سهام القوم ، وهذا إشفاق وحب منه لرسول الله (عَلَيْتُكُم) ، وقوله: نحرى دون نحرك: «النحر» هو أعلى الصدر ، وهذه الجملة دعائية والمراد بها: جعل «الله» نحرى أقرب من نحرك إلى العدو حتى أصاب دونك. وهكذا كان حبهم لنبيهم واقتداؤهم وتضحيتهم في سبيله.

«ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم»: أما عائشة فهى أم المؤمنين وزوج رسول الله (عليه الصلاة والسلام) ، وأما أم سليم : فهى أم أنس بن مالك وهى من الصحابيات اللائى جاهدن فى سبيل «الله» ، «وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما» والتشمير : رفع الرداء تأهبا للجد فى السعى والعمل «وخدم» جمع خدمة ، وهى الخلخال ، «والسوق» جمع ساق ، ومعنى العبارة : أنه كان يرى موضع الخلخال .

ورؤيته لهذا الموضع من الجسم ، وإن كان عورة ، إلا أن النظرة . حصلت فجأة منه دون قصد وتعمد ولم يحصل منه دوام النظر ، وليس فى كشف السيدتين الطاهرتين عن هذا الموضع ما يوهم شبهة ،

حاشا «لله» فهما من الطهارة بمكان بحيث لا يرتاب في شأنهما أحد ، وإنما كان ذلك منهما قبل الأمر بالحجاب ، فإن حدوث ذلك كان في يوم أحد من السنة الثالثة قبل نزول الحجاب ، الذي كان في السنة الخامسة للهجرة ، أو أنه يباح في وقت الحرب مالا يباح في غيره ، لأن الحرب ضرورة .

«تنقلان القرب على متونهما» وفى رواية البخارى: تنقزان بضم القاف ومعناها: تحملان ، والقرب: جمع قربة وهو ما يحمل فيه الماء من الجلد.

وقيل في معنى تنقزان: تقفزان، والقفز هو الوثب، لإنقاذ الجريج، وإسعاف الظمآن، وعلى هذا المعنى يكون قوله: «القرب» منصوبا على نزع الخافض أى تقفزان بالقرب.

على متونهما: أى على ظهورهما، وقوله: (ثم تفرغانه فى أفواههم .. إلخ) والضمير فى (تفرغانه) للماء وفهم من سياق العبارة، لأن القربة إناء المياه، ويراد بالقوم: الجرحى والعطشى من المقاتلين. والجملة كناية عن مداومة كل منهما واستمرارهما، وبدراسة هذه النماذج من نساء الإسلام يتبين لنا:

- ١ حكم جهاد المرأة .
- ٢ -- كيفية اشتراكها في ميدان القتال.
- ٣ ما أحرزته المرأة المسلمة من سبق.

#### ١ - حكم جهاد المرأة:

لم يحرم الإسلام المرأة من كرامة الجهاد ومثوبته ، ولم يمنعهن أن يشاركن بسقى الماء ومداواة الجرحى ، كل ذلك مع المحافظة عليهن وعدم الانكشاف والاختلاط المحرم بالرجال .

وهناك جهاد بالمال لإعداد القوة ، وتجهيز الجيوش ، وهناك جهاد باللسان لإثارة الحمية ودفع الشبه ورد الإشاعات والدعوة إلى الجهاد ، وهذه الأنواع يؤدى كل من الرجل والمرأة فيها الرسالة اللائقة بحاله ، ويقوم حيالها بما يمكنه من عمل .

أما الجهاد بالسلاح ، والاشتراك في ضرب العدو في الميدان فهذا لا يتفق مع طبيعة المرأة وتكوينها ، ولذا لم يفرضه الإسلام عليها ، ولئن شاركت بعض النساء في الجهاد فهذا تطوع منهن وليس مفروضا كما هو الحال بالنسبة للرجال حيث فرض عليهم .

#### ٢ - كيفية اشتراك المرأة في ميدان القتال:

وقد وضح هذا الحديث كيفية اشتراك المرأة فى ميدان القتال ، وأنه يمكنها أن تقوم بدور هام ، هو إحياء الحمية ، والقيام بالتمريض وسقى الماء وكثير من المهام التى يحتاج إليها الجيش ، فتوفر على الجيش قيام بعض الرجال بهذا العمل ، وتقوم هى به ، ليؤدى جميع أفراد الجيش المهمة القتالية على أكمل وجه .

#### ٣ – ما أحرزته المرأة المسلمة من سبق:

وقد أحرزت المرأة المسلمة - بدلالة هذا الحديث وغيره - سَبْقًا في ميدان الجهاد والشرف ، لم تحرزه غيرها من الغربيات ، ولكم كان للمرأة المسلمة بطولات فذة وأمثلة رائعة في التاريخ الإسلامي ، حيث نهضت مع الرجل ، فهاجرت في سبيل «الله» متحملة مرارة الفراق والغربة ، وخرجت في كثير من الغزوات ، وهذه أم عطية (رضي الله عنها) تقول : غزوت مع النبي (عَلِيْكُ) سبع غزوات أخلفهم في رحالهم ، فأصنع لهم الطعام وأداوى الجرحي ، وأقوم على المرضى ، بل إن بعض النساء المسلمات كن يحملن السلاح دفاعا عن النفس ويجاهدن بأنفسهن جهادا مشكورا مهما كلفهن ذلك ، حتى سجل لهن التاريخ صفحات مشرقة بالبطولة ، تقول أم سعد بن الربيع : دخلت على أم عمارة نسيبة فقلت لها: يا خالة أخبريني خبرك، فقالت : خرجت أول النهار ، وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعى سقاء فيه ماء فانتهيت إلى رسول الله (عُلَالُكُم) وهو في أصحابه والدولة والريح - أي الغلبة والنصر - للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله (عَلِيلِهُ) فقمت أباشر القتال وأذب عنه بالسيف وأرمى عن القوس حتى خلصت الجراح إلىّ فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور ، فقلت : من أصابك بهذا ، فقالت : ابن قمئة أقمأه «الله» -أى أذله - لما ولى الناس عن رسول الله (عَلَيْكُ) أَقبل يقول: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا فاعترضت له أنا ومصعب بن عمير وأناس

ممن ثبت مع رسول الله (عَيِّالِيَّهِ) ، فضربنى هذه الضربة ، فلقد ضربته على ذلك ضربات ، ولكن عدو « الله » كانت عليه درعان ، ولاستبسالها هذا يوم أحد ، وموقفها المشرف قال الرسول (عَيِّلَهُ) : لَمَقَامُ نَسِيبةً بِنتِ كَعْبِ الْيَوم حَيْرٌ مِنْ مَقَامٍ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ . وَقَالَ عَنْهَا أَيضا : مَا الْتَفَتُ يَمِينًا وَلا شَمَالاً إلا وأنا أَرَاهَا تُقَاتِلُ دُونِي .

قالوا: و « الله » لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ، فأتوهم ، فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين .

ولقد تحقق النصر للمسلمين فى بادىء الأمر ، لولا ما حدث بعد فلك من ترك الرماة المواقع وتحولهم عنها ، وكان هذا بسبب اختلافهم منهم من رأى ألا يبرح المكان سواء انتصروا أو انهزموا ومنهم من

رأى أن الأمر بعدم ترك المكان إنما هو وقت القتال أما وقد انتهى فليذهبوا لجمع الغنائم ، فتحولوا وأتاهم أعداؤهم من الخلف وأحاطوا بالرسول (عَلَيْكُ) ودافع المسلمون عن رسولهم (عَلَيْكُ) ومنعوه من المشركين ، ولكن كسرت رباعيته وشج وجهه وهو يقول : لَنُ يُفلحَ قومٌ شجُّوا وَجَه لَبيهُم وهو يَدعُوهم إلى «الله» ، وكُسِرَت رُبَاعِيَّتُه اليمنى السفلى ، وجرحت شفته العليا وجرح ابن قمئة وجنته ودخلت حلقتان من المغفر فى وجهه الشريف فأخرج أبو عبيدة عامر بن الجراح إحداهما بأسنانه فسقطت ثنيته ، ثم أخرج الأخرى فسقطت ثنيته ، ثم أخرج الأخرى فسقطت ثنيته ، ثم أخرج الأخرى فلقب بذى الثنيتين .

وفى هذه الغزوة انطلقت إشاعة قتل النبى (عَلِيْكُ) ، فذهل كثير من المسلمين ومنهم من ولى هاربا ، ثم رجع استحياء وفى شأنهم نزل قوله تعالى :

يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اُسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطُنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدَّعَ فَا اللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّا للَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ الشَّيْفِ ﴾(١)

ولكن كانت هناك بطولات تجبر ما كان من قصور البعض ، وتعتذر إلى « الله » عن فرارهم . روى الإمام البخارى فى صحيحه - بسنده – عن أنس (رضى الله عنه) قال : غاب عمى أنس بن النضر

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٥.

عن قتال بدر فقال يارسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين ، لئن «الله» أشهدنى قتال المشركين ليرين «الله» ما أصنع ، فلما كان يوم أحد ، وانكشف المسلمون ، قال : اللهم إنى اعتذر إليك مما صنع هؤلاء – يعنى أصحابه – وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء – يعنى المشركين – ثم تقدم ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ المشركين – ثم تقدم ، فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ المشركين ورب النضر إنى أجد ريحها من دون أحد ، قال سعد : فما استطعت يارسول الله ما صنع أنس فوجدنا بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برخ أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل وقد مثل بالسيف أو طعنة برخ أو رمية بسهم ، ووجدناه قد قتل وقد مثل أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه :

﴿ مِّنَ ٱلْمُوْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتَ فَعِنَهُم مَّنَ عَنَا الْمُوَمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَنَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْتَ فَعَ فَعِنَهُم مَّنَ يَنْ ظِرُ وَمَا بَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا اللَّهُ ﴾ (١)

ولقد ثبت رسول الله (عَلِيْكُ) ، وظل يجاهد ويدافع من كل جهة وهو يقول : (إلى عِبَادُ « الله » إلَى عِبَادُ «الله») فتجمع حوله جمع من أصحابه فسار بهم حتى وصل إلى الصخرة التى فوق الجبل .

وبعد أن انتهت المعركة ، أشرف أبو سفيان بن حرب وقال أفى القوم محمد ؟ فقال لهم النبى : لاَ تُجِيبوهُ ، أفى القوم ابن أبى قحافة ؟

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣ .

أفى القوم ابن الخطاب ؟ والنبى (عَيْنَا ) يقول: لاَ تُجِيبوهُ ، فقال أبو سفيان: إن هؤلاء قتلوا ، فلو كانوا أحياء لأجابوا فلم يملك عمر نفسه أن قال: كذبت و «الله» يا عدو «الله» إن الذى عددت لأحياء وقد بقى لك ما يسوؤك ، فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال ، فقال له عمر: لا سواء ؛ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار ..

تم قال أبو سفيان : اعل هبل فقال النبي (عَلَيْكُ) :

أَجيبُوهُ ، قالوا : ما نقول ؟ قال : (قولوا : «الله» أَعَلَى وَأَجَلّ ) فقال أبو سفيان : لنا العزى ، ولا عزى لكم فقال النبى : أجيبوه . قالوا : ما نقول ؟ قال : (قولوا : «الله» مَولاَنا وَلاَ مَولَى لكم) ثم قال أبو سفيان : إن موعدكم بدر العام المقبل ، فقال رسول الله (عَلَيْتُهُ) لرجل من أصحابه : (قل نعم هو بيننا وبينك موعد) .

واستشهد فى غزوة أحد من المسلمين سبعون منهم أربعة من المهاجرين وقيل ستة والباقى من الأنصار ومن المهاجرين: حمزة بن عبد المطلب ، ومصعب بن عمير ، وقتل من المشركين عشرون ، وسأقدم نبذة عن الصحابى مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين يوم أحد .

## مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين

من الرعيل الأول ، ومن الصفوف المتقدمة من سلف هذه الأمة الخيرة .. رجال صدقوا ما عاهدوا «الله» عليه .. نذروا أرواحهم «لله» تعالى ، ولدعوة الحق ، فجاهدوا في «الله» حق جهاده .. من هؤلاء: الصحابي الجليل: مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى .

كان من الصحابة الأجلاء .. والدعاة الفضلاء .. والمجاهدين الأوفياء . إنه أعطر أهل مكة كما وصفه المؤرخون .

وكان رسول الله (عَلِيَكُ ) يذكره ويقول : «مَا رَأَيْتُ بَمَكَةً أَحَدًا أَحَسَنَ لَمَة ، ولا أَرْق حَلَّة ، ولا أَنعم مِن مُصعَبِ بنِ عُمير» .

إنه من السابقين للإسلام ، بلغه أن رسول الله (عَلَيْكُ ) يدعو إلى الإسلام في دار الأرقم بن أبى الأرقم ، فدخل عليه . فأسلم وصدق به ، وخرج فكتم إسلامه ، خوفا من أمه وقومه .

وكان مصعب يختلف إلى رسول الله (عَلَيْكُ ) سرًّا ، فبصر به عثمان ابن طلحة يصلى ، فأخبر أمه وقومه ، فأخذوه فحبسوه فلم يزل محبوسا حتى خرج إلى أرض الحبشة في الهجرة الأولى ، ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا .

غُرِفَ بمكارم الأخلاق ، وشهد له الرسول (عَلَيْكُ) ، وشهد له رفاقه وأقرانه بحسن الخلق ، عن عبد الله بن عمر بن ربيعة عن أبيه قال : كان مصعب بن عمير لى خدنا وصاحبا ، منذ يوم أسلم إلى أن قتل - رحمه «الله» - بأحد ، خرج معنا إلى الهجرتين جميعا بأرض الحبشة ، وكان رفيقى من بين القوم ، فلم أر رجلا قط كان أحسن خلقا ولا أقل خلافا منه .

وعرف بحبه الشديد «لله» ورسوله ، ومنذ دخل فى الإسلام ، وخالطت بشاشته قلبه ، وهو يتفانى فى مرضاة ربه ، عبادة ، وتقى ، وجهادا ، ودعوة فى سبيل «الله» .

لقد كان قبل دخوله الإسلام فتى مكة شبابا وجمالا ، ويلبس أحسن الثياب وأرقه ، وكان أعطر أهل مكة .. ولكنه ضحى بكل نعيم ومتعة ، وضحى بكل زخرف وزينة ، فى سبيل العقيدة الصحيحة ، ومن أجل الدعوة فى سبيل «الله» .

لقد تحمل الاضطهاد والحبس ، والقسوة والغلظة ، ولم تمتد عيناه بعد إلى زينة الحياة الدنيا ، بعد دخوله فى الإسلام ، وبعد يقينه بأنها زينة زائلة ، وزخرف لا بقاء له ، وأن سعادته وهناءته إنما تتمثل فى الإيمان بـ «الله» تعالى ، وفى حب «الله» سبحانه ، وفى حب رسوله (صلوات الله وسلامه عليه) .

ذات يوم - والنبى (عَيِّلُهُ) جالس فى أصحابه بي يُقبِلُ مصعب، وعليه قطعة نمرة ، قد وصلها بإهاب ، قد ردنه ثم وصله إليها ، فلما رآه أصحاب النبى (عَيِّلُهُ) ، نكسوا رؤوسهم رحمة له ، ليس عندهم ما يغيرون عنه ، فسلم فرد عليه النبى (عَيِّلُهُ) وأحسن عليه الثناء ، وقال : الحمد «لله» ليقلب الدنيا بأهلها ، ولقد رأيت هذا - يعنى مصعب بن عمير - وما بمكة فتى من قريش أنعم عند أبويه نعيما منه ، ثم أخرجه من ذلك الرغبة فى الخير ، فى حب «الله» ورسوله .

#### مصعب الداعية

بعد أن انصرف أهل العقبة الأولى – الاثنا عشر – وانتشر الإسلام فى دور الأنصار ، أرسلت الأنصار رجلا إلى رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) ، وكتبت إليه كتابا :

«ابعث إلينا رجلا يفقهنا في الدين ، ويقرئنا القرآن» فبعث إليهم رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) ، الصحابي الجليل مصعب ابن عمير فقدم عليهم مصعب ، نزل على سعد بن زرارة ، ونهض بمهمته العالية على أكمل وجه ، فلم يكن فقط – يقرئهم القرآن الكريم ، وإنما كان يقرئهم ويفقههم ، ويدعو إلى «الله» على هدى وبصيرة .. لقد دعا إلى الإسلام ، وقرأ عليهم القرآن الكريم ، فكان يسلم الرجل والرجلان ، حتى ظهر الإسلام ، وفشا في دور الأنصار كلها والعوالي ..

واستمر (رضى الله عنه) يقرئهم القرآن ، ويعلمهم ، ويعظهم ويرشدهم .. ثم كتب إلى رسول الله (عَلَيْكُ ) أن يجمع ، فأذن له ، وكتب إليه : انظر مِنَ اليومِ الَّذِي يَجهرُ فيه اليهودُ لِسَبِتهم فَإِذَا زَالَتِ الشَّمسُ فَازِدَلِف إلى والله ، فيه بِرَكَعتينِ وَاخطُب فِيهم .

فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن خيشمة ، وهم اثنا عشر رجلا فهو أول من جمع في الإسلام جمعه .

وروى أن أول من جمع بهم : أسعد بن زرارة .

وعندما خرج من المدينة مع السبعين الذين وافوا رسول الله (عَلَيْكُ) (عَلَيْكُ) في العقبة الثانية .. فقدم مكة جاء منزل رسول الله (عَلَيْكُ) فسُرَّ رسول أولا ، و لم يقرب منزله . فجعل يخبر رسول الله (عَلَيْكُ) فسُرَّ رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) بما أخبره عن الأنصار وسرعتهم إلى الإسلام .

ولما علمت أمه بقدومه أرسلت إليه تقول : يا عاق أتقدم بلدا أنا فيه لا تبدأ بي ؟

نقال : « ماكنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله (عَيْلُكُمْ) » .

هكذا كان إحساسه الصادق ، وهكذا كان نبض قلبه المؤمن . إنه يحب «الله» ورسوله ، إنه أخلص للإسلام ورسول الإسلام ، والتفانى في سبيل الدعوة ، فشغله هذا الحب وجعله

يؤثر «الله» ورسوله على كل شيء : على الأهل ، وعلى المال ، وعلى كل مافى الحياة من زخارف وطيبات .

وصدق مصعب ، وصدق إيمانه وبرهانه على هذا الإيمان ، بحبه لرسول الله (عَلَيْكُ ) أكثر من كل أحد ، وأكثر من كل شيء فلقد قال (صلوات الله وسلامه عليه) : «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين » . رواه مسلم .

وقال (صلوات الله وسلامه عليه) : «لا يؤمن أَحَدُكُم حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينٍ» رواه مسلم .

وقد قال ابن بطال : ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبى (عَلِيْكُ) آكد عليه من حق أبيه وابنه والناس أجمعين . لأن به (عَلِيْكُ) استنقذنا من النار ، وهدينا من الضلال .

ولننظر إلى قوة إيمان هذا الداعية الفذ ، وإلى موقفه مع أمه بعد ذلك .. لقد ذهب إلى أمه ، فماذا قالت له ؟

إنها تريد أن تثنى عزمه ، وتحاول أن تكشف مدى ما هو عليه من هذا الدين ..

فقالت له: إنك لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد ؟ فأجابها موضحا – في إيجاز شديد – أنه على دين حق رضيه «الله» ، هو الدين القيم ، فقال : أنا على دين رسول الله (عَلَيْكُ ) وهو الإسلام الذي رضى «الله» لنفسه ولرسوله .

فقالت له: ما شكرت ما رثيتك مرة بأرض الحبشة ، ومرة بيثرب ؟

فقال: أفر بدينى أن تفتنونى . فأرادت حبسه ، فقال: لئن أنت حبستنى لأحرضن على قتل من يتعرض لى ، فقالت: فاذهب لشأنك ، وجعلت تبكى ، فقال مصعب: يا أمه إنى لك ناصح عليك شفيق ، فاشهدى أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قالت: والثواقب لا أدخل فى دينك فيزرى برأيى ، ويضعف عقلى ، ولكنى أدعك وما أنت عليه وأقيم على دينى .

#### مصعب المجاهد

وكما كان لهذا الصحابى الجليل دوره البارز فى الدعوة إلى الإسلام وتوجيه الناس وتعليمهم وإرشادهم ، فإن له أدوارًا بطولية فى ميدان الجهاد فى سبيل «الله» ، وهذه الأدوار وغيرها تعطينا صورة واضحة لما كان عليه صحابة الرسول (عليه ) من علم ينتفعون به وينفعون غيرهم ويرشدونهم ، ومن استثار العلم بالتطبيق والعمل ، ومن مشاركتهم فى ساحات الجهاد فى سبيل «الله» ، إعلاء لكلمة الحق ، ودفاعا عن دين «الله» الواحد الأحد .

فقد اشترك مصعب فى غزوة بدر ، وكان معه – رضى الله عنه – لواء المهاجرين .. وفى يوم أحد : حمل مصعب بن عمير اللواء ، فلما جال المسلمون ثبت مصعب ، فأقبل ابن قميئة وهو فارس ، فضرب يده اليمنى فقطعها ، ومصعب يقرأ قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَكَّمَا لَهُ مَا مُحَكَّمَا لُهُ مَا مُحَكَّمَا لُهُ مَا مُحَكَّمَا لُهُ عَالَى الله عالى الله ومصعب يقرأ قوله تعالى : ﴿ وَمَا مُحَكَّمَا لُهُ مَا مُحَكَّمَا لُهُ الله عالى الله عالى الله ومصعب يقرأ قوله تعالى الله وما محكما الله عالى الله وما محكما الله عالى الله وما الله وما الله عالى الله ع

وأخذ اللواء بيده اليسرى ، وحنا عليه ، فضرب يده اليسرى فقطعها ، فحنا على اللواء ، وضمه بعضديه إلى صدره .. وهو يقرأ :

﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾

ثم حمل عليه الثالثة بالرمح ، فأنفذه ، واندق الرمح ، ووقع مصعب وسقط اللواء ، وابتدره رجلان من بني عبد الدار .

فأخذ أبو الروم بن عمير ، فلم يزل معه في يده ، حتى دخل به المدينة .

وفيما رواه ابن سعد - بسنده - عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال :

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٤ .

أعطى رسول الله (عَيِّلَهُ) - يوم أحد - مصعب بن عمير اللواء، فقتل مصعب، فأخذه ملك في صورة مصعب، فجعل رسول الله (عَيِّلُهُ) يقول له في آخر النهار:

تقدُّم يا مصعب ، فالتفت إليه الملك فقال :

لست بمصعب ، فعرف رسول الله عَلَيْكُ أنه ملك أيد به .

قال ابن إسحاق: وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله (عَلَيْكُ) حتى قتل ، وكان الذي قتله ابن قميئة الليثي ، وهو يظن أنه رسول الله (عَلَيْكُ) ، فرجع إلى قريش ، فقال: قتلت محمدا ، فلما قتل مصعب بن عمير ، أعطى رسول الله (عَلِيْكُ) اللواء على بن أبى طالب ، وقاتل على بن أبى طالب ورجال من المسلمين (رضى الله عنهم أجمعين) .

و لم يترك مصعب إلا ثوبا ، إذا غطوا رأسه خرجت رجلاه ، وإذا غطوا رجليه ، خرج رأسه ، فقال رسول الله (عَلَيْتُكُ) : « اجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر »

وقد صلى عليه رسول الله (عَلَيْكُ) ، وقرأ هذه الآية :

﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَنْهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْكِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٢٣ .

ثم قال : إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة ، وكان استشهاد مصعب على رأس اثنين وثلاثين شهرا من الهجرة وهو ابن أربعين سنة أو يزيد شيئا فه (رضى الله عنه) وعن سائر صحابة رسول الله (عليله) .

نفعنا الله بسيرة سيدنا رسول الله (عَلِيْكُ) ، ووفقنا للعمل بالكتاب والسنة .

رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ، وصلی الله علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم .

## غَزْوَةُ حَمْرَاءِ الأَسَدِ

كانت غزوة «أحد» يوم السبت الخامس عشر من شهر شوال ، وفى اليوم التالي وهو يوم الأحد نادى منادى الرسول (عَلِيْكُ) في الناس قائلا : «لا يخرجن معنا إلا من حَضَرَ معنا القتال» واستأذن جابر ابن عبد الله في الخروج ، لأنه كان قد تخلف عن الحروج لغزوة أحد بعذر ، فأذن له الرسول (عَلِيلًا) ، ولم يأذن لابن أبَّى بالخروج معه حين طلب ذلك .. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ، وحمل اللواء على ابن أبي طالب كرم الله وجهه ، وساروا حتى وصلوا «حمراء الأسد» وهو موضع على بعد ثمانية أميال من المدينة وذلك يوم الإثنين ، ومرّ برسول الله (عَلِيلَةِ) معبد بن أبي معبد الخزاعي وهو يومئد مشرك وكانت خزاعة موضع مودة للرسول (عَلَيْكُ) فقال معبد: يا محمد أما والله لقد عزَّ علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك فيهم . ومر معبد بأبي سفيان وأصحابه فقال له : ما وراءك يا معبد قال : قد خرج محمد في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله يتحرقون عليكم تحرقا واجتمع إليهم من كان تخلف عنهم ونصحه بعدم العوده ، فخاف أبو سفيان وأسرع إلى مكة .. ولكن لما مر بأبي سفيان ركب بني عبد القيس وكانوا متجهين إلى المدينة عرض عليهم أن يبلغوا النبي (عَلِيْكُ) وأصحابه أن قريشا قد أجمعت السير إليهم ، ووعدهم أن يكافئهم على ذلك بأن يحمل إبلهم كثيرا من الزبيب إذا وافوا عكاظ في الموسم ، فمرّ الركب برسول الله (عَلَيْكُم) وهو بحمراء الأسد فأخبروه بقول أبي سفيان ، فكان

جوابه : «حسبنا الله ونعم الوكيل» وأقام المسلمون بها ثلاثة أيام ثم عادوا إلى المدينة وقد استردوا هيبتهم ، وفي هذا نزل قول الله تعالى :

﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجُرُعَظِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَهَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ اللّهِ مَا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَالْاَيْنَ وَاللّهُ اللّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللّهُ وَنَصْلِ لَمْ يَمْسَمُمُ مُسُوّةٌ وَالتّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُمُ مُسُوّةٌ وَالتّهُ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمُمُ مُسُوّةٌ وَالتّهُ وَالتّهُ وَفَضْلِ عَظِيمٍ الله وَاللّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَفَضْلٍ عَظِيمٍ الله وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) سورة آل عمران : (١٧٢ – ١٧٤) .

#### يسوم الرجيسع

قال الإمام البخاري رحمه الله : حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال : أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : بعث رسول الله (عَلِيْتُهُ) عشرة رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة - وهو بين عسفان ومكة – ذكروا لحي من هذيل ، يقال لهم : بنوا لحيان ، فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم رام . فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد(١) وأحاط بهم القوم ، فقالوا لهم : انزلوا ، وأعطونا بأيديكم ، ولكم العهد والميثاق ، ولا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أمير السرية : أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر ، اللهمُّ أنحبر عنَّا نبيَّك ، فرموهم بالنبل ، فقتلوا عاصما في سبعة ، فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق ، منهم خبيب الأنصاري وابن الدثنة ورجل آخر ، فلما استمكنوا منهم ، أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم فقال الرجل الثالث : هذا أول الغدر ، والله لا أصحبكم ،

 <sup>(</sup>١) فدفد : موضع فيه غلظ وارتفاع .

إن لى فى هؤلاء لأسوة - يريد القتلى - وعالجوه على أن يصحبهم ، فأبى فقتلوه ، فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع خبيبا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب قد قتل الحارث بن عامر يوم بدر ، فلبث خبيب عندهم أسيرا ، فأحبرنى عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد به ، فأعارته ، فأخذ ابنا لى وأنا غافلة حتى أتاه ، قالت : فوجدته يجلسه على فخذه والموسى بيده ، ففرعت فزعة عرفها خبيب فى وجهى ، فقال : تخشين أن أقتله ؟ ما كنت لأفعل ذلك ، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب ، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب فى يده ، وإنه لموثق فى الحديد ، وما بمكة من ثمر ، وكانت تقول : إنه لرزق من الله رزقه خبيبا ، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه فى الحل ، قال لهم خبيب : فليما خرجوا من الحرم ليقتلوه فى الحل ، قال لهم خبيب : فلهم أحصهم عددا

وَلَستُ أَبَالِى حِينَ أَقْتَلُ مُسلِمًا عَلَى أَى شِقِّ كَانَ للله مَصرَعِى وَذَلِكَ فِي ذَاتِ إلاِّله وَإِن يَشَأَ يُبَارِك عَلَى أُوصَالِ شِلوٍ مُمَزَّعٍ

فقتله ابن الحارث ، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرى مسلم قتل صبرا ، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب ، فأخبر النبى (عَلِيْكُم) أصحابه خبرهم وما أصيبوا وبعث ناس من كفار قريش

إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء فيه يعرف ، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر<sup>(۱)</sup> ، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطعوا من لحمه شيئا».

تلك هي سرية الرجيع - والرجيع : اسم موضع من بلاد هذيل بين مكة وعسفان على ثمانية أميال من عسفان ووقفة مع هذه السرية :

ففى السنة الرابعة وفى شهر صفر ، قدم على رسول الله (عَلَيْكُ) رهط من عضل والقارة ، فقالوا : يارسول الله ، إن فينا إسلاما ، فابعث معنا نفرا من أصحابك ، يفقهوننا فى الدين ، ويقرئوننا القرآن ، ويعلموننا شرائع الإسلام فبعث رسول الله (عَلَيْكُ) معهم عشرة ، ليقوموا بمهمة الدعوة والتبليغ من جهة ، وليكونوا عيونا على المشركين من جهة أخرى .

فقد كانت هذه السرية تمثل حلقة هامة في سلسلة الدعوة والجهاد في سبيل الله أمر عليهم رسول الله (عَلَيْكُ عاصم بن ثابت ، وما إن وصلوا الرجيع إلا وغدر القوم بهم ، واستصرخوا عليهم آخرين ، فلجأوا إلى ربوة عالية ، يمتنعون بها منهم ، وأخذوا سيوفهم ليقاتلوهم ، فلجأ المشركون إلى الخدعة فقالوا: إنا والله ما نريد قتلكم،

<sup>(</sup>٢) الدبر : ذكور النحل .

ولكنا نريد أن نصيب بكم من أهل مكة ، ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم فأما عاصم وآخرون فقالوا والله لا نقبل من مشرك عهدا ولا عقدا أبدا، وظلوا يجاهدون وأبوا أن يسلموا حتى استشهدوا في سبيل الله .. وأما خبيب بن عدى وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فنزلوا إليهم فلما تمكنوا منهم أوثقوهم ، فانتزع عبد الله يده وأخذ سيفه وحاول أن يقاتلهم فرجموه بالحجارة حتى استشهد، وأما خبيب وزيد فباعوهما لبعض أهل مكة الموتورين منهم : فاشترى بنو الحارث خبيبا ليقتلوه بأبيهم الذى قتله يوم بدر ، واشترى صفوان زيدا ليقتله بأبيه . وحبسوهما حتى انتهت الأشهر الحرم فأخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما .. ولقد كان لهذين الفدائيين المسلمين نبأ عظيم ، وكرامة عند الله ، ومنزلة عالية ، أما خبيب : فقد ضرب أروع الأمثلة في سمو الخلق الإسلامي الرفيع الذي يأبي عليه أن ينال من غلام صغير وأن يؤاخذه بجريرة غيره ، فقد فزعت أم هذا الغلام، وقد رأت في يده الموسى الذي استعاره ليستحد به ورأت الغلام بين يديه فأدرك شعورها ، فقال لها : أتخشين أن أقتله ؟ ماكنت لأفعل ذلك إن شاء الله ، وكانت الجارية تحدث بعد أن أسلمت فتقول : ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب ، ولقد رأيته يأكل من قطف من عنب وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد ، وما كان إلا رزقا رزقه الله .. وكان أول من سن الركعتين عند القتل .. لقد وقف بعد صلاة الركعتين ضارعا إلى ربه هاتفا من

أعماقه قائلا: «اللَّهمَّ إِنَّا بَلَّغنَا رَسَالَةَ رَسُولِكَ ، فَبِلِّغهُ الغداة مَا يَفعَلُ بنَا ، اللَّهِمُّ أحصِهِم عددًا ، واقتلهم بَددًا وَلاَ تُبقِ منهم أحدًا» . وأما زيد بن الدثنة ، فقد ضرب أروع الأمثلة في الفدائية وفي حب رسول الله (عَلَيْلِيُّهُ) ، فعندما هموا بقتله قال أبو سفيان بن حرب: أنشدك الله يازيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي ، فقال أبو سفيان ما رأيت أحدًا من الناس يحب أحدا كحبِّ أصحاب محمد محمدا .. وأما عاصم بن ثابت : فقد أرادت قريش أن تنال من جسده ، فمنعه الله وبعث على جسده مثل الظلة من الدبر وهي ذكور النحل، فقالوا: دعوه حتى يمسى فيذهب عنه ، فغيبه الله في الوادي وما عرفوا له أثرا ، وعن قتادة قال : «كان عاصم بن ثابت أعطى الله عهدا أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا ، فكان عمر يقول لما بلغه خيره: يحفظ الله العبد المؤمن بعد وفاته كما حفظه في حياته» .. إنها دروس الإيمان واليقين ، والتضحية والفداء وأمثلة البطولة والصبر ممن عاشوا في رياض النبوة وتربوا على مأدبة القرآن ، فكانوا نماذج عالية للفدائية والبطولة على مر أدوار الحياة .

# يَوْمُ بِئرِ مَعُونَة «سَرِيَّةُ القُرَّاءِ»

قدم عامر بن مالك إلى المدينة ، فعرض عليه الرسول (عَلَيْكُ) الإسلام ، فأبى ، وقال : «يا محمد ، لو أنك بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستجيبوا لهذا الأمر»

فقال له الرسول (عَلَيْكُ): «إنى أخشى عليهم أهل نجد» ، فقال عامر بن مالك: «فإنى هم مجير» ، فأرسل لهم الرسول (عَلَيْكُ) أربعين (۱) رجلا من أصحابه تحت قيادة المنذر بن عمرو وكانوا من خيرة صحابة رسول الله (عَلَيْكُ) فيهم الحارث بن الصمة ، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر ، فساروا حتى نزلوا بالقرب من بثر معونة ، وأرسلوا واحدا منهم بكتاب رسول الله (عَلَيْكُ) إلى عامر بن الطفيل فأخذ الكتاب وقتل حامله ، ثم جاء على الباقين فقتلهم جميعا .

وكان فى أثرهم - من قِبَل النبى (عَلِيلَةً) - عمرو بن أمية الضمرى والمنذر بن محمد بن عقبة الأنصارى ، فرأوا الطير تحوم حول الأرض ، فقالا : إن لهذه الطيور لشأنا ، ثم أقبلا حتى وجدا القوم كلهم قتلى . فقال عمرو بن أمية أرى أن نلحق برسول الله (عَلِيلَةً) فنخبره ، وقال صاحبه : أرى ألا نبرح حتى نقاتل ، فقاتلا حتى قتل المنذر بن محمد بن عقبة الأنصارى وأخذ عمرو أسيرا ثم أطلقه قتل المنذر بن محمد بن عقبة الأنصارى وأخذ عمرو أسيرا ثم أطلقه

<sup>(</sup>١) قيل عددهم سبعون وكانوا من حفظة القرآن الكريم .

عامر ابن الطفيل ليد كانت له عنده ، فلما خرج عمرو وجد رجلين من بنى عامر بن الطفيل فقتلهما ثأرا لأصحاب رسول الله (عَلِيلَةُ) ، فلما علم النبى (عَلِيلَةُ) قال له : «لقد قتلت رجلين قد عقدت لهما حلفا وجوارا فلهما علينا الدية» ثم قال عليه الصلاة والسلام : «هذا رأى عامر بن مالك وإلى كنت لوأيه كارها» فبلغ ذلك عامرا فشق عليه أن يخفر في جواره ، فأرسل ابنه ربيعة بن عامر إلى ابن الطفيل فحمل عليه وضربه بالرمح فأصاب فخذه ، ووقع عن فرسه فتركه .

ولقد حزن الرسول (صلوات الله وسلامه عليه) على هؤلاء الصحابة ، ومكث شهرا يدعو في صلاة الصبح على رِعْل وذَكُوان وعُصَيّة الذين غدروا بالقراء ، وهم أحياء من بنى سُليم .

## غَزْوَةُ بَنِي النَّضِيرِ

ذهب رسول الله (عُلِيلًا) إلى بني النضير ليستعين بهم ف دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية ، وكان بين بني النضير وبين بني عامر بن الطفيل عقد وحلف ، وأجابوا رسول الله (عَلَيْكُ) على طلبه بقولهم : نعم نحن نعينك على ذلك ، ووجدوا فيما بينهم أن الفرصة قد سنحت لقتل الرسول (عَيْقَكُم) ، فهمّ رجُل منهم بالذهاب إلى أعلا الدار ليُلْقِي حجرًا على رسول الله (عُلِيَّةُ)، فأعلمه الله بمكرهم وتدبيرهم ، فانصرف إلى المدينة وأعلم أصحابه بذلك ، وأن يهود بني النضير قد نقضوا ما بينهم وبينه من عهد فتجهز لغزوة بني النضير واتجه رسول الله (عَلِيلًا) إلى بني النضير، فدخل القوم حصونهم وتحصنوا بها فحاصرهم ست ليال أو إحدى وعشرين ليلة ثم قذف الله في قلوبهم الرعب ، فطلبوا أن يكف عنهم وأنهم سيتركون بيوتهم ، فيأخذ كل رجل منهم من ماله وما حمل بعيره إلا السلاح وينصرفون ، فوافق النبي (عُلِيك) ، وخرج منهم من خرج إلى خيبر والشام وتركوا باقى أموالهم إلى النبي (عَلَيْكُ) فقسمها بين المهاجرين والأنصار .. وقد تحدثت آيات سورة الحشر عن شأنهم .. وعندما حاصرهم النبي (عَلِيْكُ) وأمر بقطع نخيلهم وإتلافها نادوه :

وعندما حاصرهم النبى (عَلَيْكَ) وامر بقطع تخيلهم وإتلافها نادوه : يا محمد ، قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟! فأنزل الله تعالى قوله :

﴿ مَاقَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَ تُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِي ٱلْفَاسِقِينَ ٢٠٠٠

 <sup>(</sup>١) سورة الحشر : (٥) .

## غَزْوَةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ

كان السبب في هذه الغزوة أن رسول الله (عَلَيْكُ) سمع بتجمع بنى محارب وبنى تعلبة لحربه ، فرأى أن يغزوهم واستعمل على المدينة أبا ذر الغفارى رضى الله عنه ، وقيل : عثان بن عفان رضى الله عنه . ونزل نخلا أو نخلة من منازل بنى ثعلبة بنجد ، وسميت هذه الغزوة بذات الرقاع ؛ لأن أقدامهم لما تقرحت لفوها بالرقاع ، وقيل : لأنهم رقعوا فيها الرايات ، وقيل : (ذات الرقاع) هى شجرة في هذا المكان تسمى بذلك ، وقيل : إن الجبل الذى نزلوا عليه كانت أرضه ذات الوان بين إحمرار وإصفرار وسواد ، فسموا الغزوة ذات الرقاع لذلك . وواجه الرسول (صلوات الله وسلامه عليه) جمعين من غطفان ولم يقم بينهم قتال ، وصلى رسول الله (عَلَيْكُ) صلاة الخوف بالمسلمين .

وكانت هذه الغزوة فى السنة الرابعة ، وكان الرسول (عَلَيْكُ) قد أقام بعد غزوة بنى النضير شهر ربيع الآخر وبعض جمادى ، ثم غزا .

وعن جابر بن عبد الله أن رجلا من بنى محارب يقال له غَوْرَثُ قال لقومه من غطفان ومحارب : ألا أقتل لكم محمدًا؟ قالوا : بلى وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به ، قال : فأقبل إلى رسول الله (عَيَّلَهُ) وهو جالس ، وسيف رسول الله (عَيَّلَهُ) في حجره فقال : يا محمد ، انظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم وكان محلي بفضة فأخذه فاستله

ثم جعل يهزه ويهم فيكبته الله ، ثم قال : يا محمد ، أما تخافنى ؟ قال : لا ، وما أخاف منك ؟ قال : أما تخافنى وفى يدى السيف ؟ قال : لا ، يمنعنى الله منك ، ثم عمد إلى سيف رسول الله (عَلَيْكَ) فرده عليه ، قال فأنزل الله

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْ كُرُواْنِعَمَتَ اللَّهِ عَلَيْحَمُ أَنْ يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمَ اللَّهِ عَلَيْحَمُ أَيْدِيَهُمَ اللَّهِ عَلَيْحَمُ أَيْدِيَهُمَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ فَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَتَحَمُّ مَّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ فَكَفَ أَيْدِيهُمْ عَتَحَمُ مُّ وَٱتَقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ فَكَفَ أَيْدِيهُمْ عَتَحَمُ مُّ وَٱتَقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهُ فَاللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهُ فَاللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهُ وَعَلَى ٱلللَّهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْدَ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونِ الللّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيكُونِ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدُونِ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَيْدِيهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ أَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ أَلْمُواللّهُ عَلَيْك

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (١١) .

#### غزوة دُومَةِ الْجَنْدَلِ

«دُومَةُ الجندل»: هي واحة على الحدود تقع ما بين الحجاز والشام .

وسبب هذه الغزوة: أن رسول الله (عَلِيْكُ) علم أن بهذا المكان مجموعة كبيرة من الناس يظلمون من مرّ بهم ، ويريدون الاقتراب من المدينة ، فدعا أصحابه إلى الخروج ، فخرجوا فى شهر ربيع الأول سنة خمس فى ألف ، واستخلف على المدينة سباع بن عُرْفطة الغفارى وكانوا يسيرون الليل ويكمنون النهار ، ومعهم هاد اسمه «مذكور» فلما اقتربوا من المكان هجموا على الماشية والرعاء وأصابوا من أصابوا ، وتفرق من كان هناك ونزل الرسول (عَلِيْكُ) بساحتهم فلم يبقى أحد هناك وأقام بعض أيام وتشر السرايا والعيون وأصاب منهم محمد بن سلمة وقد عرض عليه الإسلام فأسلم وعاد رسول الله (عَلِيْكُ) إلى المدينة بعد أن مكث شهرا .

وكانت هذه الغزوة مقاومة ومواجهة للظالمين الذين يؤذون المارِّين بهذا المكان ، كاكان فيها إعلان عن قوة الإسلام بين سكان البوادى من يعادى المسلمين ، ونشر دعوة الإسلام بين سكان البوادى والأطراف وهي أول غزوة بعيدة عن المدينة من جهة الشام ، ولذا كانت هذه الغزوة تدريبا للجيش الإسلامي على خوض المعارك في الأماكن النائية ، وهي بمثابة البداية للفتوحات المقبلة وعند عودة الرسول (عينه) صالح عيينه بن حصن الفزارى وكانوا يلقبونه «الأحمق المطاع» حيث كانوا يتبعونه ولا يسأله أحد عن سبب غضبه ، وأقطعه الرسول (عينه) أرضا يرعى فهيا دوابه لأن أرضه كانت أجدبت .

## غَزْوَةُ بَنِي المُصْطَلِق أو المُرَيسِيع

المُصْطَلِق : لقب جُزيمة بن كعب وهم بطن من خزاعة ، والمريسيع : ماء بنى خزاعة .

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما) أن النبى (عَلَيْكُم) أغار على بنى المصطلق وهم غارّون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جُوَيرية (رضى الله عنها) .

وجاءت هذه الإغارة نتيجة طبيعية لهؤلاء القوم الذين ساعدوا قريشا على حرب المسلمين في غزوة أُحُدْ ، فقد بلغ الرسول (عَيْقَةً) أنهم جمعوا جموعهم لحربه في شعبان من السنة الخامسة .. وخرج رسول الله (عَيْقَةً) في سبعمائة من أصحابه حتى دهموهم عند «المريسيع» وهم في غفلة فقتلوا الطائفة المقاتلة منهم وأسروا الباقين ولم يستشهد من المسلمين إلا هشام بن صبابة الذي قتل خطأ من أحد الأنصار ظنا أنه من الأعداء وكانت هذه الإغارة جزاء وفاقا لحؤلاء الذين بيتوا الشر للمسلمين ، قال تعالى :

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَٱلْبِذَ إِلَيْهِ مُعَلَى سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْخَآبِنِينَ ۞ ﴾(").

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال : (٥٨) .

وأما بالنسبة لموقف الرسول (عَلَيْكُ) من الأسرى فلمد كان تصرفا حكيما تبين بعد النظر فيه ، وماله من أسمى النتائج التي ترتبت عليه ، وذلك أن الرسول (عُلِيلِهُ) كما قالت السيدة عائشة «رضي الله عنها» ، لما قسّم سبايا بني المصطلق ، وقعت جُويرية بنت الحرث في السهم لثابت بين قيس الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها ، فأتت رسول الله (عُلِيلية) تستعينه في كتابها ؛ فقالت : يا رسول الله أنا جويرية بنت الحرث بن أبى ضرار سيد قومه ، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك ، فوقعت في السهم لثابت ابن قبس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسى فجئتك استعينك على كتابتي ، قال : «فهل لك من خير من ذلك ؟» قالت : «وما هو يا رسول الله ؟» قال : «أقضى عنك كتابتك وأتزوجك» قالت : نعم يارسول الله ، قال : «قد فعلت» ، عندئذ قال المسلمون : أصهار رسول الله (عَلِيلَةِ) يُسترقون ؟! فأطلقوا مَنْ بأيديهم ، قالت عائشة : لقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق ، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها ، وترتب على هذا أن أسلم بنو المصطلق جميعا وأصبحوا عونا للمسلمين بعد أن كانوا أعداء.

وفى رواية أخرى: أن أباها جاء فى فدائها بإبل وفى الطريق غَيَّب بعيرين ضنّا بهما ، فلما قدم قال له الرسول (عَيِّلَةٍ): «أين البعيران اللذان غيبتهما فى شعب كذا؟! ، فقال الرجل: والله ما اطلع على هذا إلا الله ، فأسلم وأسلم من معه ، وأحضر البعيرين وسلمت إليه ابنته فأسلمت وخطبها الرسول (عَيِّلَةٍ) من أبيها فزوَّجه إياها .

#### غزوةُ الخَنْدَقِ «الأَحْزَاب»

وقعت غزوة الخندق في شهر شوال في السنة الخامسة من الهجرة . وسببها : أن قريشا كانت تود أن تنال من رسول الله (عَلَيْكُ) والمسلمين بعد ما أصابها من خزى ونكسة لأنها نكصت عن الخروج في بدر الأخرى ، كما كان الأعراب الذين نال منهم النبي (عَلَيْكُ) وأصحابه يرغبون في الانتقام وكان يهود بني قينقاع وبني النضير الذين أجلاهم النبي (عَلِيْكُ) عن المدينة في غيظ فسعوا للقضاء على المسلمين الذين أجلوهم ، ونسوا عفو الرسول (عَلِيْكُ) عنهم ، فتجمعت هذه القوى لمحاربة المسلمين ، فكانت غزوة الأحزاب .. لقد خرج وفد من اليهود على رأسهم حُيّى بن أخطب النضرى وسلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق ونفر من وائل حتى قدموا على قريش فدعوهم إلى حرب النبي (عَلِيْكُ) ، فرحبت قريش وقائدهم أبو فلعون ، وخرجت غطفان وقائدهم عُيينة بن حصن الفزارى .

ولما علم الرسول (عَلَيْكُ) بذلك لم يأخذ قرارا قبل أن يستشير أصحابه كما هي عادته في مثل هذه الأمور ، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة من الجهة التي يتوقع أن يأتي العدو منها .. فأخذ رسول الله (عَلَيْكُ) بمشورة سلمان رضى الله عنه وأخذ يطبقها بالفعل ويعمل مع المسلمين بنفسه تشجيعا لهم وتحصيلا للثواب وكان عدد المسلمين ثلاثة آلاف ، وعدد الذين تجمعوا من قريش والأحزاب والقبائل عشرة آلاف .

وبينا كان المسلمون يعملون في حفر الحندق إذ بصخرة اشتدت عليهم ، فجاءوا إلى رسول الله (عَيِّكُم) فأخذ المعول وقال : «باسم الله وضرب ضربة فكسر جزءا من الصخرة فكبر صلوات الله وسلامه عليه وقال أعطيت مفاتيح اليمن ، والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى هذا» .. ثم قال : «باسم الله» وضرب ضربة ثانية فكسر جزءا آخر ، فكبر صلوات الله عليه وسلامه وقال : «أعطيت مفاتيح الشام والله إلى لأبصر قصورها الحمر من مكانى هذا» ثم قال : «باسم الله وضرب الثالثة ثم كبر» وقال : «أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن» ثم قال صلوات الله وسلامه عليه للمسلمان الفارسي : «هذه فتوح يفتحها الله بعدى يا سلمان» وكان المسلمون يرتجزون وهم يحفرون الحندق قائلين :

نحن الذين بايعوا محمد على الاسلام ما بقينا أبدا فيجيبهم قائلا: اللهم انه لا خير الا خير الآخرة

فبارك في الأنصار والمهاجرة

ومن المعجزات التي أجراها الله تعالى على يد رسول الله (عَلَيْكُمْ) في هذه الغزوة ماروى عن جابر رضى الله عنه قال : إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية وشديدة فجاءوا النبي (عَلَيْكُمُ) ، فقالوا : هذه كدية عرضت في الحندق ، فقال : أنا نازل ، ثم قام وبطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا ، فأخذ النبي (عَلِيْكُمُ) المعول فضرب ، فعاد كثيبا أهيل (أو أهيم) فقلت : يارسول الله ، ائذن لي إلى البيت ، فقلت لأمرأتي : رأيت بالنبي (عَلِيْكُمُ) شيئا ما كان

لى فى ذلك صبر ، فعندك شيء ؟ قالت : عندى شعير وعَنَاق [هى الأنثى من المعزم فذبحوا العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة ، ثم جئت النبي (عَلِيْكُ) والعجين قد انكسر ، والبرمة بين الأثافى [هي الحجارة التي يوضع القدر عليها] قد كادت أن تنضج ، فقلت : طعيم لى ، فقم أنت يارسول الله ورجل أو رجلان . قال : كم هو ؟ فذكرت له قال : كثير طيب ، فقل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتى ، ثم نادى المهاجرين والأنصار فقال لهم : قوموا وفي طريق أخرى فصاح النبي (عَلَيْكُ) : يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سورًا [الصنيع العام من الطعام] فحي هلا بكم ، فلما دخل جابر على امرأته قال : ويحك جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم ، قالت : هل سألك : كم طعامك ؟ قال : نعم ، قالت : الله ورسوله أعلم ، ثم جاء النبي (عَلِيْكُ ) فقال : ادخلوا ولا تضاغطوا ، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمّر البرمة والتنور إذا أخذ منه ، ويقرب إلى أصحابه ، ثم ينزع ، فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا ، وبقى بقية قال : كلي هذا واهدى ، فإن الناس أصابتهم مجاعة وفي رواية أخرى : فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانصرفوا ، وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجيننا ليخبز كا هو(١).

وقد بعث الرسول (عَلَيْكُ) إلى عيينة بن حصن قائد غطفان يقول له : «إن لك ثلث تمر المدينة على أن ترجع بمن معك من غطفان» ،

<sup>(</sup>١) رواه البخاري .

فرضى عيينة بنلك ، وعلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فأتيا إلى رسول الله (عَلَيْكُ) ، وقالا له : يارسول الله ، أهذا الذى بعثت به إلى عيينة بن حصن أمر أمرك به ربك أم هو صنيعة تصنعها لنا ؟! فقال النبى (عَلَيْكُ) : «لا بل هو صنيعة أصنعها لكم لما رأيت من شدة الأمر عليكم» ، فقال سعد بن معاذ : يارسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وكان هؤلاء القوم لا يطمعون أن يأكلوا تمرة واحدة من تمر المدينة إلا عن قرى أو بيع ، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا اليه وأعزنا بك وبه سبحانه نعطيهم اموالنا ؟ والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فقال رسول الله (عَلَيْكُ) : السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، فقال رسول الله (عَلَيْكُ) الله والتضرع والاستغاثة وكان رسول الله (عَلَيْكُ) لا يفتر عن الدعاء والتضرع والاستغاثة وكان من دعائه :

«اللهمَّ مُنزلَ الكتابِ ، سَرِيعَ الحِسَابِ ، اهزِم الأحزابَ ، اللهمَّ اهْزِمُهُمْ وزَلْزِلْهُمْ» (١) .

وقد اقتحمت خيل للمشركين الخندق من مكان ضيق ، فأبصرهم على بن أبى طالب وجماعة من المسلمين وأحاطوا بهم فولوا منهزمين .. وشاء رب العالمين ، أن يفرق أعداء الدين ويبدد شملهم فدبّ الخلاف بينهم ، وقذف في قلوبهم الرعب ، وأرسل عليهم الريح ليلا فأكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم ، وهدمت منازلهم ، وأرسل

<sup>(</sup>١) رواه البخارى .

الملائكة فمزقوهم شر ممزق ، وما أحد منهم يبصر أين هو؟! وولّوا منهزمين قال الله تعالى :

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب : (٩ –١١) .

## غزوة بنيي قُرَيْظَة

لما رجع رسول الله (عَلَيْكُ) من غزوة الخندق ، ووضع السلاح ؟ واغتسل ، أتاه جبريل عليه السلام نقال : «قد وَضَعْتُ السلاحَ ؟ والله ما وضَعْنَاه ، فاخرُجْ إليهم» قال : «فَإِلَى أَين ؟» قال : «هَهُنا ، وأشار إلى بنى قريظة ، فخرج النبى (عَلَيْكُ) إليهم(١) .

ونادى رسول الله (عَلَيْكُهُ) في المسلمين: «ألا لا يُصَلِّينَ أُحدُّ العصر في العصر في بنى قريطة» فسار الناس، فأدرك بعضهم العصر في الطريق؟ فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلى ، ولم يرد منا ذلك، فذكروا ذلك للنبى (عَلِيْكُ ) فلم يُعَنَّف واحدا منهم (٢).

وأرسل الرسول (عَلَيْكُ) على بن أبى طالب إلى بنى قُريظة ومعه رايته فاتبعها الناس ، ولحق رسول الله (عَلَيْكُ) به ، وتلاحق المسلمون وحاصر رسول الله (عَلَيْكُ) بنى قُريظة - وهم متحصّنون فى حصونهم - خمسا وعشرين ليلة ، حتى جهدهم الحصار وقذف الله فى قلوبهم الرعب فلما رأوا أن رسول الله (عَلَيْكُ ) غير منصرف عنهم قال كعب بن أسد لليهود: يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإنى عارض عليكم خلالا ثلاثا ، فخذوا أبها شتم ، قالوا: فما هى ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه ، فوالله لقد تبين لكم فما هى ؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه ، فوالله لقد تبين لكم

<sup>(1)</sup> رواه البخارى ومسلم .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري .

أنه لنبي مرسل وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأبنائكم ونسائكم ، قالوا : لا نفارق حكم التوراة أبدا ، قال : فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين بالسيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه ، قالوا : فما ذنب المساكين ؟ قال : فإن أبيتم هذه أيضا فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب منهم غرة ، فأبوا ذلك أيضا . فنزلوا على حكم رسول الله (عُلِيلًا) وكان بين بني قريظة والأوس حلف، فجعل رسول الله (عُلَالِيُّهُ) الحكم لواحد من رؤساء الأوس وهو سعد بن معاذ ، وكان قد أصيب بسهم في غزوة الخندق فكان يداوى في خيمة هناك ، فلما دنا من مكان هناك أعدوه مسجدا، قال رسول الله (عُلَالِيُّهِ) للأنصار : «قوموا إلى سَيِّدكم» أو خيركم ، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ، فقال له النبي (عَلَيْكُم): «قضيتَ بحُكْم الله تعالى»(١) . وفي رواية : «لقد حكمتَ فيهم حُكْمَ الله من فوق سبع ِ سماوات، ثم قتلوا وهم بين السبعمائة و الثمانمائة .

فلما انقضى أمرهم انفجر جُرح سعد بن معاذ من السهم الذى أصابه يوم الخندق فمات شهيدًا (رضى الله عنه) ، وجاء جبريل (عليه السلام) إلى النبي (عَلِيلًا) وقال له : «من الذى مات من أصحابك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم .

ففتحت له أبواب السماء واهتز لموته العرش ؟ فذهب رسول الله (عَلِيْتُهُ) إلى مكان سعد فوجده قد مات ، وكان سعد بدينا ، فلما حمل في نعشه قال حاملوه : ما وجدنا أخف منه حمل ، فقال النبي (عَلِيْتُهُ) : «إن له حملةً غيركم وإن الملائكة قد استبشرت برُوح سعد واهتز له العرشُ وقال (عَلِيْتُهُ) : «اهتز العرشُ لموت سعد بن مُعاذ» (٢) . رضوان الله عليه ، وسلام عليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ومسلم .

#### صلح الحديبية

قال الإمام البخارى: حدثنى عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال: أخبرنى عروة ابن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: خرج رسول الله (عَلَيْكُ) زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبى (عَلَيْكُ):

إن خالد بن الوليد بالغميم(١) في خيل لقريش طليعة(١)

فخذوا ذات اليمين ، فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة (٢) الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش ، وسار النبى (عَلِيْكُ) حتى إذا كان بالثنية (٤) التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته . فقال الناس حل حل (٥) ، فألحت (١) فقالوا ، خلأت (٧) القصواء ،

 <sup>(</sup>١) الغميم: هو قريب من مكان بين رابغ والجحفة وهو غير كراع الغميم الذى بين مكة والمدينة وسياق الحديث يدل على أن الغميم قريب من الحديبية.

 <sup>(</sup>٣) طليعة : مقدمة الجيش .
 (٣) القترة : العبار الأسود .

<sup>(\$)</sup> ثنية المرار: طريق في الجبل تشرف على الحديبية .

<sup>(</sup>٥) حل حل: كلمة تقال للناقة إذا تركت السير.

<sup>(</sup>٦) ألحت : تمادت في عدم القيام .

<sup>(</sup>٧) خلأت الحلاء كالحران للخيل والقصواء: اسم ناقة الرسول (عَلِيْكُ).

فقال النبى عَلَيْكَ : مَا حَلاَّتِ القَصَواءُ ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق ، وَلَكِن حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيل ، ثم قال :

« والذى نفسى بيده لإ يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » ثم زجرها ، فوثبت : قال : فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد<sup>(۸)</sup> قليل الماء يتبرضه (۹) الناس تبرضا .. فلم يلبثه (۱۰) الناس حتى نزحوه .

وشكى إلى رسول الله (عَلِيْكُ) العطش ، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه .

فوالله مازال یجیش لهم بالری حتی صدروا عنه .

فبینها هم کذلك ، إذ جاء بدیل بن ورقاء الخزاعی فی نفر من . قومه من خزاعة .

وكانوا عيبة (۱۱) نصح رسول الله (عَلَيْكُ) من أهل تهامة فقال: إنى تركت كعب بن لؤى ، وعامر بن لؤى ، نزلوا أعداد مياه

<sup>(</sup>٨) ثملد : حفرة صغيرة بها ماء قليل .

<sup>(</sup>٩) يتبرضه: يأخذه تليلا كالأخذ بالكفين. (١٠) لم يتركوه .

<sup>(</sup>١٩) العيبة : ما توضع فيه الثياب لحفظها أى أنهم موضع النصح له والأمانة على سره ، وتهامة هى مكة وما حولها من النهم وهو شدة الحر وركود الريح .

الحديبية ، ومعهم العوذ المطافيل (۱۱) وهم مقاتلوك ، وصادوك عن البيت ، فقال رسول الله (عَلَيْلَهُ) : « إنا لم نجىء لقتال أحد ، ولكنا جثنا معتمرين ، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب ، وأضرت بهم ، فإن شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس ، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا ، وإلا فقد جموا (۱۳) ، وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى (۱۱) ولينفذن الله أمره » .

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول. قال: فانطلق، حتى أتى قريشا، قال: إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم نعرضه عليكم فعلنا..

فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرونا عنه بشيء.

وقال ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول ، قال: سمعته يقول كذا وكذا . فحدثهم بما قال النبى (عَلَيْكُ ) فقام عروة بن مسعود فقال: أى قوم ، ألستم بالولد؟ قالوا: بلى ، قال: وألست بالوالد؟ قالوا: بلى .

قال: فهل تتهمونني ؟ قالوا: لا . قال : ألستم تعلمون أني

<sup>(</sup>١٢) العوذ : جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن والمطافيل الأمهات معها أطفالها .

<sup>(</sup>۱۳) جموا : أي استراحوا ، وقووا . (14) السالفة : صفحة العنق .

استنفرت أهل عكاظ. فلما بلحوا(۱۰) على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى ؟ قالوا: بلى قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد، أقبلوها ودعونى آتِهِ، قالوا: ائته، فأتاه، فجعل يكلم النبى (عَلِيلًة) ، فقال النبى (عَلِيلًة) نحوا من قوله لبديل، فقال عروة عند ذلك: أى محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك ؟ وإن تكن الأخرى فإنى والله لا أرى وجوها، وإنى لأرى أشوابا(۱۱) من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك، فقال له أبو بكر رضى الله عنه: امصص بظر اللات(۱۷)

فقال : من ذا ؟ ، قالوا : أبو بكر ، قال : أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت لك عندى لم أجزك بها لأجبتك ، قال : وجعل يكلم النبى (عَلِيْكُ) فكلما تكلم كلمة أخذ بلحيته والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى (عَلِيْكُ) ومعه السيف وعليه المغفر فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى (عَلِيْكُ) ضرب بيده بنعل السيف وقال له : أخر يدك عن لحية رسول الله (عَلِيْكُ) ، فرفع عروة رأسه فقال : من هذا ؟

<sup>(</sup>١٥) بلحوا : امتنعوا .

<sup>(</sup>١٦) الأشواب: الأخلاط من أنواع شتى ، والأوباش الأخلاط من السفلة .

<sup>(</sup>١٧) البظر ما يبقى بعد من ختان المرأة واللات اسم صنم وكانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن بلفظ الأم فأراد أبوُ كر المبالغة بإقامة الصنم وهو معبوده مقام أمه .

قالوا: المغيرة بن شعبة فقال: أى غدر (١٨): ألست أسعى فى غدرتك ؟ وكان المغيرة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم.

فقال النبى (عَلَيْكُ) : أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء .

ثم إن عروة جعل يرمق (۱۹) أصحاب النبى (عَلَيْكُ ) بعينيه ومما قاله قال : إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضًا كادوا يقتتلون على وضوئه . وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له .

فرجع عروة إلى أصحابه فقال : أى قوم والله قد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد (عَيْسَةُ) محمدا :

إذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده ، وما يحدون إليه النظر تعظيما له .

وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . فقال رجل من بنى كنانة : دعونى آتيه . فقال ائته .

<sup>(</sup>١٨) غدر : معدول عن مبالغة فى وصفه بالغدر .

<sup>(</sup>١٩) يرمق: يلحظ.

فلما أشرف على النبى (عَلِيلَة) وأصحابه قال رسول الله (عَلِيلَة) : هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له ، فبعثت له ، واستقبله الناس يلبون . فلما رأى ذلك قال : سبحان الله ، ما ينبغى لحؤلاء أن يصدوا عن البيت . فلما رجع إلى أصحابه قال : رأيت البدن قد قلدت وأشعرت فما أرى أن يصدوا عن البيت .

فقام رجل منهم فقال له مكرز بن حفص فقال : دعونی آتیه فقال : دعونی آتیه فقالوا : ائته ، فلما أشرف علیهم قال النبی (عَلَیْکُهٔ) : هذا مكرز وهو رجل فاجر ، فجعل یكلم النبی (عَلَیْکُهٔ) فبینما هو یكلمه إذ جاء سهیل بن عمرو . قال معمر : فأخبرنی أیوب عن عكرمة أنه لما جاء سهیل ابن عمرو قال النبی (عَلَیْکُهُ) :

قد سهل لكم من أمركم . قال معمر : قال الزهرى فى حديثه : فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبى (عَلَيْكُ) :

اكتب بسم الله الوحمن الرحيم فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدرى ماهى ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبى (عَيِّلَهُ): اكتب باسمك اللهم، ثم قال: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك ولكن اكتب: محمد بن عبد الله.

فقال النبى (عَلِيْكُ): والله إلى لرسول الله وإن كذبتمونى ، اكتب محمد بن عبد الله ، قال الزهرى: وذلك لقوله لا يسألوننى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ، فقال النبى (عَلِيْكُ): على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به . فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضغطة (٢٠٠٠). ولكن ذلك من العام المقبل فكتب فقال سهيل: وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا ، قال المسلمون: سبحان الله ، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ فبينا هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده ، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يامحمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلى فقال النبى (عَلَيْكُ):

إنا لم نقض الكتاب بعد . قال : فوالله إذًا لم أصالحك على شيء أبدا .

فقال النبى (عَلَيْكُ) : فأجزه ئى ، قال : ما أنا بمجيزه لك . قال : بلى فافعل ، قال : ما أنا بفاعل .

قال مكرز : بل قد أجزناه لك .

قال أبو جندل : أى معشر المسلمين أردُّ إلى المشركين وقد جئت مسلما ؟ ألا ترون ما قد لقيت .

<sup>(</sup>۲۰) ضغطه: قهرا .

وكان قد عُذِّب عذابا شديدا في الله ، قال : فقال عمر بن الخطاب : فأتيت نبى الله (عَلَيْكُ ) ، فقلت : ألست نبى الله حقا ؟ قال : بَلَى ، قلت : ألسنا على حق وعدونا على الباطل ؟ قال : بَلَى . قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا إذا ؟ قال : إِنِّي رَسُولُ الله وَلَستُ أَعصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي .

قلت : أو ليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بَلَى ، فأخبَرِثُكَ أَنَّا نَاتِيهِ العَام ؟ قال : قلت : لا قال : فَإِنَّكَ آتِيهِ ومطوف به ، قال : فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا ؟ قال : بلى قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا إذا ؟

قال : أيها الرجل ، إنه لرسول الله (عَيْقَالُهُ) وليس يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه (٢١) فوالله إنه على حق . قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : بلى ، أفا خبرك أنك تأتيه العام ؟ قلت : لا . قال : فإنك آتية ومطوف به .

قال الزهرى قال عمر: فعملت لذلك أعمالا(٢٢). قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله (عَلَيْكُ) لأصحابه: قوموا

<sup>(</sup>۲۱) الغرز: هو للإبل بمنزلة الركب للغرس والمراد: التمسك بأمره وترك المخالفة. (۲۷) أى أعمالا صالحة وفى رواية أخرى: مازلت أصوم وأتصدق وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومثد مخافة كلامى الذى تكلمت يومثد حتى رجوت أن يكون خيرا.

فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة ، فذكر لها ما لقى من الناس ، فقالت أم سلمة : يانبى الله ، أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا . وجعل بعضهم يحلق بعضا ، حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما .

ثم جاءه نسوة مؤمنات ، فأنزل الله تعالى :

## ﴿ يَتَأَيِّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَاجَآ اَحَمُ ٱلْمُوۡمِئَتُ مُ الْمُوۡمِئَتُ مُ الْمُوۡمِئِنَتُ مُهَا إِذَا جَآ اَ حَمُ ٱلْمُوۡمِئِنَتُ مُهَا جَرَبَ فَأَمَّ عَنُوهُ أَنَّ ﴾ (٢٣)

حتى بلغ «بعصم الكوافر» فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان ، والأخرى صفوان بن أمية .

ثم رجع النبى (عَلَيْتُ ) إلى المدينة ، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا : العهد الذي جعلت لنا ؟ فدفعه إلى الرجلين ، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إنى لأرى سيفك هذا يافلان جيدا فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد .

<sup>(</sup>٢٣) المتحنة : ١٠ .

لقد جربت به ثم جربت به ثم جربت فقال أبو بصير : أرنى أنظر إليه ، فأمكنه منه فضربه حتى برد (٢٠) وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله (عَلِيلَهُ) حين رآه : لقد رأى هذا ذعرا ، فلما انتهى إلى النبى (عَلِيلَهُ) قال : قتل والله صاحبى وإنى لقتول فجاء أبو بصير فقال : يا نبى الله قد – والله – أوفى الله ذمتك قد رددتنى إليهم ، ثم أنجانى الله منهم . قال النبى (عَلِيلَهُ) : ويل أمه مسعر (٢٠) حرب لو كان له أحد . فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم ، فخرج حتى أتى سيف البحر قال : وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبى بصير ، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون أسلم إلا لحق بأبى بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون أموالهم ، فأرسلت قريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم ، فأرسلت قريش إلى النبى (عَلَيْكُ) تناشد بالله والرحم ، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي (عَلَيْكُ) إليهم فأنزل الله أرسل فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي (عَلَيْكُ) إليهم فأنزل الله تعالى :

﴿ وَهُوَالَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴿ ('')

 <sup>(</sup>۲٤) برد: خمدت حواسه وهو كناية عن الموت ، لأن الميت تسكن حركته .
 (۲٥) أى يسعرها كأنه يصفه بالأقدام فى الحرب والتسعير لمارها .

<sup>(</sup>٢٦) الفتح : ٢٤ .

وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبى الله ، و لم يقروا ببسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحم ، وحالوا بينهم وبين البيت ، قال أبو عبد الله : «معرة» العر : الجرب . «تزيلوا» : تميزوا ، وحمية القوم : منعتهم حماية ، وأحميت الحمى : جعلته حمى لا يدخل ، وأحميت الرجل : إذا أغضبته أحماء .

وقبل التعليق على هذه القصة ، يجدر بنا التعرف على «الحديبية» قيل: هي بئر سمى المكان بها ، وقيل: شجرة حدباء صغرت وسمى المكان بها . وقال المحب الطبرى: الحديبية قرية من مكة أكثرها في الحرم ومن دروس هذه القصة وعبرها ، بعض معجزات رسول الله (عَلَيْتُهُ) الظاهرة . وهي كثرة الماء ، وقد حدثت هذه المعجزة عندما نزلوا بأقصى الحديبية على حفرة صغيرة فيها ماء قليل . وكانوا يأخذون منه قليلا قليلا بنحو الكفين .

فلما شكوا إلى رسول الله (عَلَيْكُ) العطش ، أخرج سهما من جعبته ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيها .

فما زال يجيش لهم بالرى أى يفور حتى صدروا عنه أى رجعوا رواء بعد وردهم .. ومعجزة تكثير الماء ونبعه من بين أصابعه الشريفة ثابتة فى مواطن كثيرة .

وبينها القوم كذلك إذ جاء بديل مخبرا عن الجموع التي تجمعت

ومعهم العوذ المطافيل وهي الأمهات اللاتي معها أطفالها يريد أنهم خرجوا بذوات الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى ينعوه ، أوكنى بذلك عن النساء معهن الأطفال ، والمراد أنهم خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم لإرادة طول المقام ، ليكون أدعى إلى عدم الفرار ، لقد خرجوا مقاتلين صادين عن البيت .

نقال رسول الله (عَلِيَظِيُّهِ) : إِنَّا لَم نَجِيءٌ لِقِيَّالِ أَحْدٍ وَلَكِنَّا جِئنَا مُعْتَصِرِينَ وَإِنَّ قُريشًا قَدْ نَهَكَتُهُم(٢٧) الحربُ وَأَضَرَّت بهم .

ثم جاء سهيل بن عمرو وتمت كتابة بنود الصلح وكان من بينها أن من ذهب إلى المسلمين ردوه ، ومن جاءهم من المسلمين لا يردونه عليهم .

وعندئذ قال المسلمون: سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ والتفتوا يسألون رسول الله (عَيْلِيَّةِ): أَتكتُبُ هذا يارسول الله ؟ قال: «تَعَم، إِنَّهُ مَن ذَهَبَ مِنَّا إِلَيهِم فَأَبْعَدَهُ الله، وَمَن جَاءَنا مِنهُم فَسَيجعَل الله لَهُ فَرجًا وَمَخرَجا، رواه مسلم.

- وكانت مدة الصلح عشر سنين ، وذلك أحد بنود الصلح ويتضمن وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنين يكون الناس فيها آمنين ، ويكف بعضهم عن بعض فيها فلا سرقة ولا خيانة .

<sup>(</sup>۲۷) نهكتهم : أضعفتهم .

- ومن بنود الصلح أيضا: أن من أتى محمدًا بغير إذن وليه رده عليهم ، ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه .
- وأن من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده دخل فيه ، ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل فدخلت خزاعة فى عهد رسول الله (عُرِيَا ) ودخلت بنو بكر فى عقد قريش .
- وأن يرجع الرسول (عَلَيْكُ) هذا العام دون عمرة ، فإذا كان العام القابل خرج عنها المشركون فيدخلها المسلمون ويقيمون ثلاثا ليس معهم سلاح إلا السيوف في أغمادها(٢٨).

ولقد قبل الرسول (عَيَّالَة) هذه الشروط على ما فيها من ظلم وإجحاف ، لثقته فى ربه سبحانه وتعالى وأنه سينصره ، ويجعل للمسلمين من ضيقهم مخرجا. ورسول الله (عَيِّلَةٍ) وهو القائل من قبل: وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِه لاَ يَسأَلُونِنِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ الله إلاَّ أَعطَيتُهم إيَّاهَا ..

وهكذا كان رسول الله (عَلَيْتُهُ) صابرا محتملا بعض التنازلات في سبيل الصلح ، لاتباعه ما يهديه الله إليه وما يوحى له إليه وما يلهمه إياه فإن الله لا يخذله ولا يضيعه .

<sup>(</sup>۲۸) فتح الباري لابن حجر ، السيرة النبوية للدكتور أبي شهبة .

ولو أن رسول الله (عَلِيْتُهُ) اتبع ما كان يريده البعض. وتمسك برغبات بعض المسلمين لما تم الصلح.

وها هى حكمة الرسول (عَلِيْكُ)، وتوفيق الله له وبعد نظر الرسول (عَلِيْكُ) كل ذلك يظهر واضحا عندما جاءه أبو جندل فارا من المشركين يرسف فى الحديد وقام إليه أبوه آخذا بتلابيبه وقال يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده .. وكان أبو جندل يصيح : يامعشر المسلمين أرد إلى المشركين ، وقد جئت مسلما ؟ يقال الرسول (عَلِيْكُ) له : يَا أَبَا جَندَل ، اصبِر وَاحتَسِب فَإِنَّ الله جَاعِلْ لَكَ وَلَمْ مَعَكَ مِنَ المستَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَحْرَجًا ، إِنَّا أَعطَينَا القومَ عُهودًا ، وَإِنَّا لاَ تَعْدرُ بِهم .

وأصاب المسلمين لذلك هم شديد على هؤلاء المستضعفين ثم جاء بعد ذلك أيضا أبو بصير من قريش وقد أسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فسلمه (عَيَّلِكُ) لهما وقال له : يَا أَبَا بُصيرٍ إِنَّا قَد أَعطَينَا هَوُّلاءِ القومَ عهدًا وَلاَ يَصِحُ فِي دِيننا الغدرُ ، فخرجا بأبي بصير حتى وصلا ذا الحليفة ، فتحايل أبو بصير على أحد الرجلين وأخذ سيفه وضربه به ، وفر الآخر يعدو ثم عاد أبو بصير إلى رسول الله (عَيَّلِكُهُ) فقال : يانبي الله قد – والله – أوفي الله ذمتك قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم ، وخرج إلى ساحل البحر في طريق قريش إلى الشام وتفلت أبو جندل فلحق به ، وهكذا تفلت كل من احتجز في مكة حتى .

تكون منهم نحو السبعين رجلا فقطعوا على قريش تجارتها واعترضوا كل عير لها فأرسلت قريش إلى رسول الله (عَيْسَةٍ) تناشده الله والرحم أن يقبلهم عنده ويضمهم إليه فجاءوا إلى المدينة ، ورجعوا يطلبون منه أن من أتاه مهاجرا من المسلمين فهو آمن ولا يرد ..

- وعندئذ أدرك المسلمون بعد نظر رسولهم (عَلَيْكُ) وصدق الله فراسته ، وأيقن المسلمون أن رأى الرسول (عَلِيْكُ) أعظم بركة من رأيهم .
- ويستنبط من هذه القصة ، بالإضافة إلى ما سبق : الأخذ بمبدأ الشورى فقد استشار الرسول (عَلَيْكُ ) أصحابه وأشار عليه أبو بكر رضى الله عنه قائلا : إنك يارسول الله خرجت عامدا لهذا البيت فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه .

ووافقه النبى (عَلِيْكُ ) أول الأمر ، حتى إذا بركت ناقته وعلم أنها ممنوعة ترك هذا الرأى إلى الأخذ بالصلح .

- كا يستنبط التبرك بآثار الرسول (عَلَيْكُ).
- ومشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم إلى مدة معلومة .
- وأن المحصر له أن يتحلل بذبح شاة حيث أحصر ويحلق ثم ينوى التحلل مما أهل به ولا يلزمه القضاء إذا كان متطوعا .

وروى البخاري - بسنده - قال أبو وائل : كنا بصفين فقام

سهل ابن حنیف فقال : أیها الناس ، اتهموا أنفسكم فإنا كنا مع النبی (عَلَيْكُ) يوم الحديبية ، ولو نرى قتالا لقاتلنا .

فجاء عمر بن الخطاب فقال : يارسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟

فقال : بَلَى فقال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : بَلَى قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال : يا ابن الخطاب إنى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا ، فانطلق عمر إلى أبى بكر ، فقال له مثل ما قاله للنبى (عَلَيْتُهُ) فقال : إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا .

فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله (عَلَيْكُ على عمر على آخرها قال عمر : يارسول الله أَو فَتحٌ هو ؟ قال : «نعم» رواه البخارى .

#### يَوْمُ خَيْبَرَ

لأعطِين هَذِهِ الرَّاية غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيهِ عَلَى الإمام البخارى رحمه الله : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبى حازم قال : أخبرنى سهل بن سعد رضى الله عنه أن رسول الله (عَيَّلَهُ) قال يوم خيبر : « لأغطين هذه الراية غَدًا رَجُلاً يفتحُ الله على يَدَيهِ ، يُحِبُّ الله ورسولَه ويحبُّه الله وَرَسُولُهُ » قال : فبات الناس يدُوكون (١) ليلتهم : أيهم يُعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله (عَيَّلَهُ ) كلهم يرجو أن يعطاها عنه الله الله على بن أبى طالب ؟» فقيل : هو يارسول الله يشتكى عنيه . ودعا له ، فبراً ، حتى كأن لم يكن به وجع . فأعطاه الراية . على رسلك ، حتى تئزل بَسَاحَتِهم ثم ادْعُهُمْ إلى الإسلام ، وأخبِرْهُمْ على رسلك ، حتى تئزل بَسَاحَتِهم ثم ادْعُهُمْ إلى الإسلام ، وأخبِرْهُمْ على يَجِبُ عَلَيْهِمْ من حَقّ الله فيه ، فوالله لأنْ يهْدِى الله بِك رَجُلاً وَاحِدًا خيرٌ لك من أن يكون لك حُمُّرُ النعَم » .

لقد اشتملت هذه القصة على بيان معجزات ظاهرة لرسول الله (عَيِّلَيْهُ) منها القولية ، ومنها الفعلية ، فأما القولية : فهى إعلامه بأن الله تعالى يفتح على يدى من سيعطيه الراية ، فحدث ماقال ، وفتح

<sup>(</sup>١) أى بانوا فى اختلاط واختلاف .

الله على يدى على رضى الله عنه ، وأما الفعلية : فكما روى أنه تفل في عين عَلِيٍّ وكان أرمد فبرأ من ساعته ، وعند الطبراني من حديث على : «فما رمدتُ ولا صدعتُ منذ دَفَعَ النَّبيُّ (عَلِيلَةٍ) إلَى الرَّايةَ يَوَم خيبَر» وله من وجه آخر . «فما اشتكيتها حتى الساعة . قال : ودعا لى فقال : اللَّهمَّ أَذْهِب عنه الحَرَّ والقَرَّ ، وقال : فما اشتكيتهما حتى يومى هذا» .

كا كشفت القصة عن بعض سمات الإمام على رضى الله عنه ، وهى تلك التى رشحته لتلك المكانة ، ولحمل الراية ، وهى بحق خصائص كل بطل مقدام وكل منتصر فاتح .. يفتح الله عليه ، ويؤيده بالنصر ، وفى قوله صلوات الله وسلامه عليه : «الأعطِينَ هذِهِ الرَّاية غدًا رَجُلاً يفتَحُ الله عَلَى يَدَيه» ما يشير إلى أن الفتح من عند الله وأن النصر بيد الله تعالى ،

#### ﴿ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ٢٠٠٠

ولكن على يدى من يكون هذا الفتح ؟ إنه يكون على يدى من أطاع الله ورسوله ، واتبع الحق ، وسار على الجادة ، وعنوان اتباعه حبه لله ولرسوله ، وثمرة هذا الاتباع محبة الله ورسوله له ، لقد وصف الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا البطل الظافر المنتصر بأنه يفتح الله على يديه ، ويكلؤه بعنايته ، ويحدوه التوفيق والنصر ، ثم وصفه

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٢٦ .

بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» وتلك منزلة عالية ، ومكانة مرموقة ، ما أن سمع الصحابة رضى الله تعالى عنهم بذلك إلا وباتوا يدوكون ليلتهم : أيهم يُعطاها ؟ أى باتوا فى اختلاط واختلاف ، وكلهم أعناق مشرئبة ، وعيون مترقبة ، وآذان مصغية ، حتى إن عمر رضى الله عنه قال : «ما أحببت الإمارة إلا يومئذ» وفى رواية : «فما منا رجل له منزلة عند رسول الله (عَلَيْكُ) إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل حتى تطاولت أنا إليها ..» .

نعم إن لكل واحد منهم أن يتمنى هذه المنزلة ، ويرجو أن يقع عليه هذا الاختيار ، الذى يتم به فتح الله على يديه ، ويحظى معه بحب الله ورسوله ، الذى هو جزاء الاتباع الكامل . والمحبة العظيمة من صاحبه ، قال الله تعالى :

# ﴿ قُلَ إِن كُنتُمْ تَكُوبُونَ ٱللَّهُ وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيبُ ﴾ (٣)

وهكذا بات الناس ليلتهم إلى أن أصبحوا فغدوا على رسول الله (عَلِيْلَةً) كلهم يرجو أن يعطاها ، ولكن وقع اختيار الرسول (عَلَيْلَةً) على على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وكان يشتكى عينيه ، وببركة رسول الله (عَلَيْلَةً) وبفضل دعائه برأ بإذن الله تعالى كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه رسول الله (عَلَيْلَةً) الراية ، وعندئذ توجه على ً

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٣١ .

بسؤال يستطلع به مدى مهمته العالية التى سيقوم بدوره فيها قائلا : أقاتلهُم حتَّى يكونوا مثلنا ؟ أى حتى يسلموا . فقال له : «انفُذ عَلَى رِسِلكَ حتَّى تَنزلَ بِسَاحَتِهم ، ثمَّ ادعُهم إلى الإسلام ، وَأَخبِرهُم عَلَيهِم مِن حقَّ الله فيه ، فوالله لإن يَهدى الله بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا حَيرٌ لَكَ مِن أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النعم ، وهو من ألوان الإبل الحمودة ، وكانت مما تتفاخر العرب بها .

وقد ذكر ابن إسحاق من حديث أبى رافع قال: «خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله (عَلَيْكُم) برايته ، فضربه رجل من يهود فطرح ترسه ، فتناول عَلَى بابًا كان عند الحصن فتترَّس به عن نفسه حتى فتح الله عليه ، فلقد رأيتنى أنا في سبعة ، أَنَا ثَامِنُهم نجهه على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه » وللحاكم من حديث جابر أن عليًا حمل الباب يوم خيبر وأنه جرب بعد ذلك فلم يحمله أربعون رجلا» .

لقد زوده رسول الله (عَلَيْكُ) بتوجيهات كانت غاية في الحكمة والرشد ، وكانت بحق معالم مشرقة أمام الدعاة والفاتحين ، فالقضية ولا - قضية دين .. والجهاد فيها ليس إجهازا على فئة معادية إلا من أجل حماية الدعوة وتأمين طريقها ونشرها بين أرجاء الحياة ، إنه جهاد باسم الله وجهاد في سبيل الله ، وما يحرزه من أجل الدين أعظم مما يحوزه الناس من مغانم الحياة المادية ، لقد أعلنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صريحة مدوية ، وأقسم على ذلك : «فوالله لأن

يهدى الله بك رَجُلاً واحِدًا مُحيرٌ لَكَ مِن أَن يَكُونَ لَكَ مُمرُ النَّعِمِ».

لقد ظلت هذه العبارة النبوية الحكيمة ، مشعل نور أمام الدعاة والقادة ، ملوحة لهم ومنبهة لمسيرتهم عبر الحياة ، أن الدعوة إلى هدى الله ، وأن الكسب بانضواء الناس تحت راية التوحيد هو أجل المغانم وأربحها ولو كان رجلا واحدا ....

### غزوة خيبر وزواج الرسول (عَلَيْكُمُ) بالسيدة صفية

من قصص السنة الشريفة ، ما جاء فى غزواته صلوات الله وسلامه عليه ، واشتمل - مع هذا - على كثير من الأحكام والحكم والتشريعات :

قال الإمام البخارى رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله (عَيِّلَهُ) غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس فركب نبى الله (عَيِّلَهُ) ، وركب أبو طلحة ، وأنا رديف أبى طلحة ، فأجرى نبى الله (عَيِّلَهُ) في زقاق خيبر وإن ركبتى لتمس فخذ نبى الله (عَيِّلَهُ) في زقاق خيبر وإن ركبتى لتمس فخذ نبى الله (عَيِّلَهُ) غم حسر الإزار عن فخذه حتى أنى أنظر إلى بياض فخذ نبى الله (عَيِّلَهُ) فلما دخل القرية قال: « الله أكبر خوبت خيبر إنا نبى الله (عَيِّلُهُ) فلما دخل القرية قال: « الله أكبر خوبت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المندرين » قالها ثلاثا ، قال: وقال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد ، قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا والخميس يعنى الجيش ، قال: فأصبناها عنوة فجمع السبى ، فجاء دحية فقال: يانبى الله أعطنى جارية من السبى قال: اذهب فخذ جارية ، فأخذ صفية بنت حيى ، فجاء رجل إلى النبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة (عَيِّلَهُ) فقال: يا نبى الله أعطيت دحية صفية بنت حيى سيدة قريظة

والنضير ، لا تصلح إلا لك ، قال : ادعوه بها ، فجاء بها ، فلما نظر إليها النبى (عَلِيْكُ) قال : خُد جَارِيةً مِنَ السّبى غَيرَهَا . قال : فاعتقها النبى (عَلِيْكُ) وتزوّجها ، فقال له ثابت : يا أبا حمزة ما أصدقها ؟ قال : نفسها ، أعتقها وتزوجها ، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم ، فأهدتها له من الليل ، فأصبح النبى (عَلِيْكُ) عروسا ، فقال : مَن كَانَ عِندَهُ شَيءٌ فَلِيجيع به ، وبسط نطعا ، فجعل الرجل يجيء بالسمن ، قال : وأحسبه قد ذكر السويق ، قال : فحاسوا حيسا ، فكانت وليمة رسول الله (عَلِيْكُ) .

وفى هذه القصة عدة أمور وفوائد ، إنها تكشف عن حقائق علمية هامة ، وعن أحكام تشريعية لها أثرها ووزنها ، ففيها : بيان لإحدى الغزوات الهامة ، وفيها توضيح لبعض أحكام شرعية ، لها أكبر الصلة بفريضة من أهم الفرائض وهي الصلاة ، وفيها ما يتعلق ببعض ما يتصل بالزواج من وليمة ، وبهذا نرى كيف تمدنا القصة الواحدة من قصص السنة بفيض غامر من العطاء العلمي والديني ، وما ذلك إلا لأنها جرت مع رسول الله (عيالة) الذي لا ينطق عن الهوي إن هو إلا وحي يوحي .. وفي كل أقواله وأفعاله ومغازيه وأحواله ، ما ينير الطريق أمام المسلمين ، وما يكشف عن الحقائق أمام كل باحث في السنة ، متطلع إلى توجيهاتها وأحكامها .

أما عن الغزوة فقد كانت مع فرقة من أعتى فرق اليهود بأسا ،

ومن أكثرهم سلاحا وحصونا ، وقد ضيق المسلمون عليهم الحصار على حصونهم ، واستات اليهود في الدفاع ، لأنهم يعلمون أن هزيمتهم في هذه الغزوة تعنى القضاء النهائي على آخر صفحة لهم في جزيرة العرب .. ولكن المسلمين بفضل إيمانهم بالله وجهادهم في سبيله ، كان النصر لهم ، وتهاوت أمام جهادهم واستبسالهم حصون القوم حصنا بعد حصن ، حتى استولى اليأس عليهم ، وأحاطت الهزيمة بهم ، وطلبوا من النبي (عيد الصلح وحقن الدماء .

وأما ما اشتلمت عليه القصة من حكم شرعى له صلة بالصلاة فهو ما ورد في شأن العورة ، وانكشاف الفخذ ، للتمكن من سوق مركوبه أو دابته «حسر الإزار عن فخذه» فقال البعض أنه ليس بعورة ، ولكن قيل بالضم حسر» أى أنه قد كشف بغير اختياره لضرورة إجرائه فلا دلالة حينئذ على أنه ليس بعورة وهذا هو اللائق بحاله عليه الصلاة والسلام ، وبهذا قال الجمهور من التابعين ، وأبو حنيفة . ومالك في أصح أقواله والشافعي وأحمد في أصح روايتيه وأما ما يتصل بزواج رسول الله (عيالة) من السيدة صفية ، فمعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ، لم يرد بزواجه إشباع غريزة الجنس والشهوة ، كا يفترى أعداء الإسلام الذين يحاولون إثارة الشبه حول مقامه الشريف ، وإنما كان في هذا الزواج تكريم للسيدة صفية لما من مكانة في قومها ونسب ، وفيه عزاء لها ، حيث قتل أبوها

وزوجها وكثير من قومها ، فقد كان فى وسعه (عَيَّلِيَّةِ) أن يتركها مملوكة ، ولكنه ضرب أروع الأمثلة فى التسامح وإعزاز وإكرام عزيز القوم .. ولما أعرس بها رسول الله (عَيَّلِيَّةٍ) بات أبو أيوب الأنصارى يحرسه ، فلما أصبح قال : «مالك يا أبا أيوب ؟ » قال : يارسول الله خفت عليك من هذه المرأة ، وقد قتل أبوها ، وزوجها وقومها وكانت حديثة عهد بكفر . فَسُرَّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه بصنيعه هذا وقال : «اللهمَّ احفظ أَبَا أيوب كما بات يحرسنى» .

وقد خير رسول الله (عَلَيْكُ) السيدة صفية بين أن يردها إلى أهلها أو يعتقها ويتزوجها فآثرت رسول الله والدار الآخرة على العودة إلى أهلها .

واشتملت هذه القصة كذلك على مشروعية الوليمة ، وأنها بعد الدخول ، وجوز النووى كونها قبله أيضا لكن بعد العقد وأن السنة تحصل بغير اللحم ، وفيها أيضا : مساعدة الأصحاب بطعام من عندهم .

#### عُمْرَةُ القَضَاءِ

بعد أن رجع رسول الله (عَلَيْكُ) من «خَيْبر» إلى المدينة ، خرج (عَلَيْكُ ) في شهر ذى القعدة من السنة السابعة من الهجرة متجها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة على ماعاهد عليه قريشا في الحديبية .. ودخل مكة وأدّى العمرة ، ولكن بعض المشركين قعدوا فوق جبل قُعيقعان بمكة ، ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون وكأنهم يحبون أن ينظروا إلى ضعفهم وفي نفوسهم أحقاد عليهم ، فأمر الرسول (عَلَيْكُ ) المسلمين عند طوافهم بالرَّمَل وهو نوع من الهرولة والسّرعة في المشي بين الجرى والمشي السريع مع هز الكتفين ، حتى يرى أعداؤهم من المشركين أنهم أقوياء وليسوا ضعفاء ، لأن المشركين كانوا يشيعون على المهاجرين أنهم قد أضعفتهم الأمراض ، ووهنتهم حمى يثرب .. وبعد ذلك تزوج الرسول (عَلَيْكُ) السيدة ميمونة بنت الحارث (رضى وبعد ذلك تزوج الرسول (عَلِيْكُ) السيدة ميمونة بنت الحارث (رضى وبعد ذلك تزوج الرسول (عَلِيْكُ) السيدة ميمونة بنت الحارث (رضى وبعد ذلك تزوج الرسول (عَلِيْكُ) السيدة ميمونة بنت الحارث (رضى وبعد ذلك تزوج الرسول (عَلِيْكُ) السيدة ميمونة بنت الحارث (رضى وبعد ذلك تزوج الرسول (عَلِيْكُ) السيدة ميمونة بنت الحارث (رضى الله عنها) وبنى بها بمكان يسمى (سرف) .

وأسلم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة قبل عمرة القضاء ، وقيل بعدها (رضى الله عنهم أجمعين) .

#### غَرْوَةٌ مُؤتَةً

«مؤتة»: هي قرية بأرض «البلقاء» بطرف الشام، وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى عام ثمان من الهجرة، حيث جهز رسول الله (عَلَيْكُ ) جيشا لمواجهة الذين قتلوا الحارث بن عمير الأزدى رسول رسول الله (عَلَيْكُ ) إلى أمير بصرى يدعوه إلى الإسلام. وروى أن النبي (عَلِيْكُ ) كان قد أرسل سرية إلى «ذات الطلح» على حدود الشام ليدعو الناس إلى الإسلام فقتلوا ولم يبق إلا رئيسهم.

وأمَّرَ رسول الله (عَلِيَّاتُهُ) على الجيش في هذه الغزوة زيد بن حارثة وقال : «إنْ أصيبَ زيدٌ فجعفرُ بن أبي طالب وإن أصيبَ جعفرٌ فعبدُ الله بنُ رَوَاحَة» ، وكان عدد الجيش ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار ، وودّعهم رسول الله (عَلِيَّةُ) موجّها لهم وناصحا وقائلا : «اغزوا باسم الله ، قاتلوا عدوَّ الله وعدوَّكم بالشام ، وستجدون فيها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرَّضُوا لهم ، ولا تقتلوا امرأة ولا رجالا في الصوامع معتزلين فلا تقطعوا شجَرًا ولا تهدموا بناء» .

فلما وصلوا «معانًا» وهو حصن كبير من أرض الشام وصلهم نبأ وصول «هِرَقل» ملك الروم في ناحية البلقاء في مائة ألف من الروم ، وصول «هِرَقل» ملك الروم في ناحية البلقاء في مائة ألف من «لخم» و «جذام» و مائة ألف أخرى من نصارى العرب أهل البلقاء من «لخم» و «جذام» وقبائل «قضاعة» من «بهراء» و «بلكي» و «بلقين» ، وعليهم واحد من بنى «إراشة» يقال له «مالك بن رافلة» ، وبعد ليلتين قالوا : نكتب إلى رسول الله (عيد الله بعدد الأعداء ، فقال لهم عبد الله بن

رواحة: ياقوم، إن التي تطلبون قد أدركتمُوها - يعني الشهادة - وما تُقاتلُ الناسَ بعدَدٍ ولا قوَّةٍ وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فهي إحدى الحُسْنيين إما ظهورٌ وإما شهادة، فواقته الجيش كله على هذا الرأى، والتقوا بأعدائهم عند قرية يقال لها: «مشارف» وصار المسلمون في قرية «مؤتة» فلما اقتتلوا، استشهد الأمير الأول وهو زيد بن حارثة فأخذ الراية جعفر بن أبي طالب حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بيساره فقطعت، فاحتضن الراية فقتل (رضى الله عنه) وعمره ثلاثة وثلاثون عامًا، وكان جزاء جعفر عند ربه سبحانه وتعالى أن أبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء.

ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد فأخذ الراية ثابت ابن أقرم أخو بنى العجلان وقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على وجل منكم، قالوا: أنت، قال: لا، فدفع الراية إلى خالد بن الوليد، وقال: أنت أعلم بالقتال منى، فأخذها خالد بن الوليد، وانحاز بالمسلمين وأنقذه، وعندما أقبل الليل، انتهز خالد بن الوليد الفرصة وغير نظام الجيش، فجعل المقدة ساقة، والساقة مقدمة والميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة وصف صفا طويلا وراء الجيش، فلما أصبحوا أنكرت الروم ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم وسمعوا الجلبة وأصوات الأسلحة فظنوا أن المسلمين جاءهم مدد فأصابهم الرعب وخاف الروم أن يستدرجوا إلى الصحراء وعلم رسول الله (عقال) بوحى ربه إليه ما جرى فقام على المنبر فقال:

«أخذ الراية زيدٌ فأصِيبَ ثم أخذها جَعْفَرٌ فأصِيبَ ثم أخذها ابنُ رواحة فأصِيبَ ثم أخذها ابنُ رواحة فأصِيبَ – وعيناه تذرفان – حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم» (١) . ولذا لقب خالد بسيف الله المسلول من يومئذ ، وعندما خرج الرسول (عَيَّلِكُ ) والمسلمون لملاقاة الجيش عند عودته قال البعض : يا فرّار فررتم في سبيل الله ، وأخذوا الجيش عند عدته قال البعض : يا فرّار فررتم في سبيل الله ، وأخذوا يمثون عليهم التراب ، فقال رسول الله (عَيَّلِكُ ) : «ليسُوا بالفُرَّارِ ولكنَّهم الكُرَّارُ إن شاءَ الله» .

وقال عليه الصلاة والسلام – عندما سمع صياح أهل جعفر – «لا تَعْفُلُوا عَن آلِ جَعْفُر أَن تَصْنَعُوا لهم طعاما فإنهم قد شغلوا بأمر صاحِبِهم».

<sup>(</sup>١) رواه البخارى .

#### غَزْوةُ ذاتُ السَّلاَسِل

سميت بهذا الاسم ، لأن المشركين ارتبط بعضهم ببعض مخافة الفرار ، وقيل : سميت باسم ماء بأرض جُذام يسمى «السلسل» وهى وراء وادى القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام .

وقد حدثت في جمادى الآخرة سنة ثمان . حين علم الرسول (عَلَيْكُمْ) أن بعض قضاعة يتجمعون في ديارهم وراء القرى ليغيروا على المدينة . فأرسل إليهم عمرو بن العاص في ثلاثمائة من خيار المسلمين ، لأن أم عمرو من (بلق) وفي هذا تأليف للقوم ، فلما رأى كثرة عددهم أرسل إلى رسول الله (عَلَيْكُمُ) يطلب منه المدد فندب المهاجرين والرولين ، فانتدب أبو بكر وعمر في مائتين من سراة المهاجرين وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ، وقال له : «إذا أنت قدمت على صَاحِبك فتطاوعا ولا تخلفا» وقد نفذ أبو عبيدة هذه الوصية عندما جرى حوار بينه وبين عمرو فقال أبو عبيدة : «ان رسول الله (عَلَيْكُمُ) قال لى : لا تختلفا وإنك إن عصيتنى أطعتك» فحسم الخلاف .

وسار عمرو بمن معه حتى بلغ بلاد «بلى» و«عذرة» وكان الناس الذين يلقاهم المسلمون يتفرقون إلى إن بلغوا بلى وعذرة فالتقوا بجمع ليس كبيرا فتقاتلوا وتراموا بالنبال وحمل المسلمون عليهم وهزموهم وعاد المسلمون منتصرين ..

هذا وقد أطلع المسلمون أعداءهم على قوتهم وهيبتهم ودخل كثير من القبائل في الاسلام وفي حلف المسلمين ، وفي طريقهم أصيب عمرو بجنابة من أثر الاحتلام روى البيهقي – بسنده عن أبي بكر بن حزم قال : كان عمرو بن العاص حين قفلوا احتلم في ليلة باردة ، كأشد ما يكون البرد ، قال لأصحابة ما ترون ؟ قد - والله -احتلمت وإن اغْتَسَلْتُ مُتَّ ، فدعا بماء فتوضأ ، وغَسَلَ فرجه ، وتيمَّمَ ، ثم قام فصلّى بهم ، فكان أول من بعثَ عوفُ بنُ مالك بريدًا ، قال عوفٌ : فَقَدِمْت على رسول الله (عَيْلِيُّلُم) في السَّحَر وهو يصلى في بيته ، فَسَلَّمْتُ عليه ، فقال رسولُ الله (عَيْكُم) : «عوف بن مالك؟» قلتُ : نعم عوفُ ابن مالك يارسول الله ، قال : «صاحب الجزُّور؟» قلت : نعم ، لم يزدْ على هذا بعد ذلك شيئا ، ثم قال : «أخبرني» ، فأخبرته بما كان من مسيرنا ، وما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وبين عمرو ومُطَاوَعَةِ أبي عُبَيدَة ، فقال رسول الله (عَلَيْكُ ): «يرحم الله أبا عبيدة بن الجراح» ثم أخبرته أن عمروا صلَّى بالناس وهو جنب ومعه ماء ، لم يزد على أن غسل فرجه وتيمُّم ، فَأَسْكَتَ رسولُ الله (عَلِيُّكُ ) فلما قَدِم عمرو على رسول الله (عَلَيْكُمْ) ، سأله عن صلاته فأخبره ، فقال : والذي بعثك بالحق لو اغْتَسلْتُ لَمُتُّ ، لم أجد بردًا قط مِثْله وقد قال الله عز وجل : ﴿ وَلَا تَقْتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، فضحك رسول الله (عَلَيْكُ ) ، ولَمَ يَبْلغنا أنه قال له شيئا .

وقد أخرج هذه القصة أيضا الحاكم فى «المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقرَّه الذهبى . وروى هذه القصة أبو داود – بسنده – عن عمرو بن العاص

رضى الله عنه قال: احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة دات السلاسل، فأشفقت إن اغْتَسَلْتُ أن أهلك، فتيمّمْتُ ثم صليت بأصحابى الصبح، فذكروا ذلك للنبى (عَيَّلِكِ) فقال: «يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب ؟» فأخبرته بالذى منعنى من الاغتسال، وقلت: إنى سمعت الله يقول: «ولا تقْتُلُوا أنفُسَكُمْ إن الله كانَ بِكُمْ رحيما» فضحك رسول الله (عَيَّلَهُ) ولم يقل شيئا وروى هذه القصة أيضا الأمام أحمد فى مسنده.

وفي هذه القصة بيان لسماحة التشريع الاسلامي فإن إقرار الرسول (عَلَيْكُمُ لعمرو بن العاص على اجتهاده هو من رحمة التشريع الاسلامي وسماحته هيريدُ الله بِكُمُ اليُسْرَ ولا يُريدُ بِكُمَ العُسْرَ». وفي رواية البيهقي: «فَأَسْكَتَ رسولُ الله عَلِيْكِهِ» أي أطرق من فكرة أي طرق يفكّر في الأمر ، وكلمة (سَكَتَ) : معناها : تعمّد السكوت أما : (أسْكَتَ) فمعناها أطرق من فكرة ، أو داء ، أو فرق."

وفى القصة من الدروس - إلى جانب سماحة التشريع الإسلامى - جواز الاجتهاد حتى فى عصر النبوّة حيث اجتهد عمرو بن العاص (رضى الله تعالى عنه) فتيمَّم خوفا من شدة البرد فقد خاف على نفسه الموت لو اغتسل بالماء البارد فى الليلة الباردة التى وصفها بقوله (كأشَدُّ ما يكونُ البردُ».

كما أن في القصة من الدروس ما كان بين أبي عبيدة وعمرو بن

<sup>(</sup>١) لسان العرب.

العاص (رضى الله عنهما) من مُطَاوعة مما يدل على أن على المسلمين وعلى ولاة الأمر ألا يتفرقوا ، وعليهم أن يتطاوعوا على الحق ، وأن يحسموا أى خلاف يدبُّ بينهم ، كما أمر الله تعالى بوحدة المسلمين ﴿واعتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جميعًا ولا تفرَّقُوا ﴾ وكما نهاهم عن التنازع في قوله سبحانه : ﴿ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتَدْهَبَ رِيحُكُمْ واصْبِرُوا إِنْ الله مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ .

#### فَتْحُ مَكَّةً

وفى سنة ثمان من الهجرة شاء الله تعالى أن يكون فتح مكَّة على رسول الله (عَلَيْكُ) ، وكان السبب في ذلك ما حدث بين حلفاء قريش وحلفاء الرسول (عُلِيلًه) ، فقد نقضت «بنو بكر» صلح الحديبية ، وكانوا في حلف مع قريش فاعتدوا على «نُحزاعة» وكانوا في حلف مع رسول الله (عَلِيْكُ) وقتلوا منهم بعض الرجال ، ولما علم الرسول (عَلَيْكُ ) بنقض قريش للعهد تجهَّز وأمر الناس أن يستعدوا للمسير إلى مكة ، وكانت هناك امرأة من «مُزينة» جاءت المدينة تسأل رسول الله (عَلَيْكُ) بالرحم أن يعطيها شيئا فجمع لها مالا ومتاعا ورجعت إلى مكة ، فحملها حاطب بن أبي بلغة كتابا لتوصله إلى قريش فتخبرهم بما أجمع عليه الرسول (عَلَيْكُ) من الأمر للسير إليهم، فوضعت الكتاب في رأسها وخرجت ، وأوحى الله تعالى إلى رسوله (عُلِيلَةً) بما صنع حاطب فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام في طلبها . روى البخاري - بسنده - عن علي رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله (عَلَيْكُ) أنا والزبير والمقدادَ فقال : «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ(١) فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها» فانطلقنا تَعَادَى بنا خلينا ، حتى انْتَهَيْنَا إلى الروْضَةِ ، فإذا نحن بالظعينة ، فقلنا : أخرجي الكتاب. فقالت : ما معي كتاب ، فقلنا

<sup>(</sup>١) موضع بقرب حمراء الأسد وهو بين مكة والمدينة على اثنى عشر ميلاً .

لتخرجن الكتاب أو لنُلقِينَ الثياب ، فأخرجَنه من عِقاصها (١) فأتينا به رسول الله (عَلَيْكَ) ، فإذا فيه : من حاطِب بن أبى بلعتة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله (عَلِيْكَ) ، فقال رسول الله (عَلِيْكَ) : «يا حَاطِبُ ما هذا ؟» قال : يارسول الله لا تغجَلُ على إلى كنت أمرءا ملصقا في قريش ، ولم أكن من أنفُسِها ، وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمونه بها أهلهم وأموالهم ، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدًا يَحمُون بها قرابتي ، ولم أفعله وما فعلت كفرًا ولا ارتدادًا ولا رضاءً بالكُفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله عني السول الله دعني (عَلِيْكَ) : «قد صَدَقَكُمْ» فقال عمر رضي الله عنه : يارسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق . فقال رسول الله (عَلِيْكَ) : «إنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله يكونُ قَدِ اطَّلَعَ على مَنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فقال : ﴿اعملوا ما شِئْتُمْ فقد غَهَرْتُ لَكُمْ» فأنزل الله السورة : فقال : ﴿اعملوا ما شِئْتُمْ فقد غَهَرْتُ لَكُمْ» فأنزل الله السورة :

<sup>(</sup>١) هو الشعر المعقوص شبه المضفور .

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة : (١) .

وفى رواية أخرى فى صحيح البخارى أيضا: فقال عمر بن الخطاب: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ، فدعنى أضرب عنقه قال: فقال: «يا عُمَرُ وما يدريك لعل الله قد اطَّلعَ على أهل بدر ، فقال: ﴿ اعملوا ما شئتم فقد وجَبَتْ لكُم الْجنَّة ، قال: فَدمِعَتْ عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم.

ولهذا الحديث رواية في صحيح الإمام مسلم:

روى مسلم - بسنده - عن الحسن بن محمد أخبرنى عبيد الله ابن أبى رافع وهو كاتب على قال: سمعت عليا رضى الله عنه يقول: بعثنا رسول الله (عَلَيْتُ) أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا «روضة خاخ» فإن بها طغينة معها كتاب فخذوه منها ، فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة فقلنا : أخرجى الكتاب ، فقالت : ما معى الكتاب : فقلنا لتُخرجن الكتاب أو لتَلْقِينَ الثياب ، فأخرجته من عقاصها ، فأتينا به رسول الله (عَلَيْتُ) فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله (عَلَيْتُ) : «يا حاطب ما هذا ؟» قال : لا تعجل على يارسول الله إلى كنت امرءًا ملصقا في قريش ، قال سفيان : كان حليفا لهم و لم يكن من أنفسها ، وكان ممن كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحبيت إذ فاتى ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً (اا يحمون بها قرابتى ، و لم أفعله من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً (اا يحمون بها قرابتى ، و لم أفعله كفرا ولا ارتدادًا عن ديني ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام ، فقال النبي حق هذا (عَلَيْتُهُ) : «صدق» فقال عمر : دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا (عَلَيْتُهُ) : «صدق» فقال عمر : دعني يا رسول الله اضرب عنق هذا

<sup>(</sup>١) يلدًا : أي منة ونعمة وجميل .

المنافق فقال : «إنه قد شَهِدَ بَدْرًا وما يُدْريك لعل الله اطَّلعَ على أهل بَدْرٍ» فقال : ﴿اعمَلُوا ما شئتم فقد غفرتُ لكم﴾ ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ياأَيّهَا الذّين أمنوا الله تَتَّخِذُوا عَدُوّى وعَدُوكُمْ أُولِياءَ﴾ .

وفى هذه القصة معجزة واضحة لرسول الله (عَلَيْكُ) حيث أخبر عن شأن هذه المرأة وما تحمله من كتاب ، وما فى هذا الكتاب وهو لا علم له بها ولا بما تحمله من قبل ولم يخبره بذلك أحد ﴿إِنْ هُوَ اللهُ وَحْيٌ يُوحَى» واسم هذه المرأة : سارة مولاة لعمران بن أبى صيفى القرشى .

ولعل هذا الحديث يشير إلى النظر فى «حكم الجاسوس» ومذهب الشافعى وطائفة أنه يُعَزر ولا يجوز قتله ، ويرى بعض المالكية انه يقتل إلا إذا تاب ، ويرى البعض أنه يقتل وإن تاب ، وقال مالك : يجتهد فيه الإمام (١٠).

ويرى العلماء أن المراد بقوله (عَلَيْكُم): «اعمَلُوا ما شِئْتُم فقد غَفَرْتُ لكم» أن الغفران لهم في الآخرة وإلا فإن توجّه على أحد منهم حدّ أو غيره أقيم عليه في الدنيا.

ونقل القاضى عياض الإجماع على إقامة الحد ، وأقامه عمر على بعضهم ، قال : وضرب النبى (عَلَيْكُ ) مِسْطِحًا الحدَّ وكان بَدْريًّا(٢) وليس فى قوله (عَلِيْكُ ) : «اعملوا ما شئتم ...» إلخ إغراء بالتجاوز

<sup>(</sup>۱) شرح النووى على صحيح مسلم .

<sup>(</sup>۲) شرح النووی علی صحیح مسلم.

أو فعل المعاصى ، فإن رسول الله (عَلَيْكُ ) لا يأمر إلا بالمعروف ولا ينهى إلا عن المنكر ، وإنما هذا القول محمول على الغفران فى الآخرة كما سبق أو أنها تقع مغفورة لما يوفق الله تعالى أهلها إلى التوبة والرجوع إلى الله تعالى بسرعة ، أو أن الله تعالى يوفق أصحابها فلا يقعون فيما يغضب الله سبحانه .

كما يستنبط من القصة أنه لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا عدوَّ الله وعدوَّهم أولياء يلقون إليهم بالمودة ، إذ أن آيات القرآن الكريم واضحة صريحة في جعل الولاء لله تعالى ولهذا الدين الحنيف .

ولنا وقفة مع إنسانية الرسول (عَلَيْكُ) وشفقته ورحمته بحاطب بن أبى بلتعة ، لقد راعى الرسول (عَلَيْكُ) في حاطب جانبه البشرى الذى يغشاه – عادة – الضعف ، ويمسه طائف من الشيطان ، فيعود ويتذكر ويثوب إلى رشده ، وكل إنسان بصدد أن يتعرض للخطأ ، لأن كل بنى آدم خطاء ، والمعصوم من عصمه الله ، وقد رحم رسول الله (عَلَيْكُ) ضعف حاطب ، وقبل عُذْره وصدَّق قوله .

وهكذا نقضت قريش «عهد الحديبية» ، وكان فى بنود الصلح أنه من شاء دخل فى عهد رسول الله (عليلية) ، فدخلت «خُزاعة» فى عقد محمد وعهده ، ودخلت «بنو بكر» فى عقد قريش وعهدهم ، وبعد مدة وثب «بنو بكر» حلفاء مريش على «خزاعة» حلفاء الرسول (عَلَيْكُ) على غفلة منهم ودون سبب وساعدت قريش حلفاءها وكانت الموقعة عند ماء خزاعة يسمى

«الوثير» ، فأسرع عمرو بن سالم الخزاعى وذهب وأخبر رسول الله (عُمَّلِيُّ) بما حدث وأنشد قصيدة جاء فيها :

هم بيتونا بالوثير هُجدا وقتلونا ركعا وسجدا

فقال له رسول الله (عَلِيْكُ): «نصرت يا عمرو» فأمر الرسول (عَلِيْكُ) بالجهاد والدفاع عن الحق وعزم أن ينقى البيت الحرام من الوثنية وأن يطهره للطائفين والعاكفين والركع السُّجُود .. وحاول أبو سفيان أن يجدِّد العهد الذي نقضته قريش فلم يجد عونا على ذلك ، بل إن ابنته أم حبيبة زوجة رسول الله (عَلِيْكُ) وصلت بها كراهية الشرك أنها طوت فراش رسول الله (عَلَيْكُ) حتى لا يجلس عليه أبوها ، فلما سألها : أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عليه أبوها ، فلما سألها : أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش مغضبا وقائلا : والله لقد أصابكِ من بعدى شَرِّ .. وهذا زعمه الباطل ، وإنما هي على الحق الذي آثرته على كل شيء مصداقا لقول الله تعالى :

كَانَ ءَابِ اَوْكُمْ وَأَبْنَا وَ كُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَ جُكُرُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَأَزْوَ جُكُرُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَأَزْوَ جُكُرُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَأَزْوَ جُكُرُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَأَرْوَ جُكُرُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ وَأَمْوَ وَكَسُولِهِ وَمَسْكِنُ تَرَضُونَهُ اَ أَحَبَ إِلَيْ كُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِها فِ فَرَضُونَهُ اَ أَحَبَ إِلَيْ كُم مِن اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِها فِ فِي سَبِيلِهِ وَفَتَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَا يَهُ لِي عَلَيْ اللّهُ لَا يَهُ لِي عَلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَا يَهُ لِي اللّهُ لَا اللّهُ مَن اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَا يَهُ لِي اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١) سورة التوبة : (٢٤) .

وتوجّه الرسول (عَيِّكُم) بعشرة آلاف مسلم يوم الأربعاء بعد العصر لعشر ليال خلون من شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة ، حتى إذا بلغ «الكديد» أخذ إناء فشرب منه ثم قال: «أيها الناسُ مَنْ قَبل الرخصة فَإِنَّ رسول الله (عَيِّكَ ) قبلها ومَنْ صَامَ فإنَّ رسول الله (عَيِّكَ ) قبلها ومَنْ صَامَ فإنَّ رسول الله (عَيْكَ ) قد صَامَ) ، ووصل الجيش «مَرَّ الظهران» بالقرب من مكة وعسكر الجيش هناك ، فلما مرّ بأبي سفيان بعد أن أمّنه العباس وعسكر الجيش هناك ، فلما مرّ بأبي سفيان بعد أن أمّنه العباس (رضى الله عنه) قال للعباس : يا أبا الفضل ، لقد أصبح مُلْكُ ابن أخيك عظيما ، فقال العباس : ويحك إنه ليس بِمُلكِ ولكنها نبوة قال ابو سفيان : نعم ..

ولقد أجار العباس أبا سفيان وأردفه خلفه على بغلة رسول الله (عَلَيْكُم)، وعندما نزلا لحق بهما عمر رضى الله عنه من غير حرب ولا الله هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكننا الله منه من غير حرب ولا حلف بيننا وينه ولا عهد ، فقال العباس : يا رسول الله ، إنه فى جوارى ، فقال له (عَلِيْكُم) : «هو فى جوارك فأذهب به إلى رَحْلِكَ فإذا أصبحت فأثنني به» ، فذهب به العباس إلى رحله ، وفى الصباح فإذا أصبحت فأثنني به» ، فذهب به العباس إلى رحله ، وفى الصباح ذهب به إلى رسول الله (عَلَيْكُم) فقال له : «أما آن لك يا أبا سفيان أن تشهد إلا إله إلا الله؟» فقال أبو سفيان : أما والله لو كنت أعلم أن معه آلها آخر لطلبت من ذلك الإله أن ينصرنا عليك ، فقال له النبي (عَلِيْكُم) : أما آن لك أن تشهد ألى رسول الله ؟ فقال أبو سفيان : أما هذه ففى النفس منها شيء ، فقال العباس : قلها قبل أن تنزل رأسك عن جسمك ، فقال أبو سفيان : أشهد أن لا إله أن تنزل رأسك عن جسمك ، فقال أبو سفيان : أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأسلم وحسن اسلامه وقال

العباس: يارسول الله ، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فأجعل له من الأمر شيئا ، فقال رسول الله (عَلَيْكُهُ): من دخل دار أبى سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن أغلق باب داره عليه فهو آمن ...»

ودخل (عليه الصلاة والسلام) مكة وهو مطأطىء رأسه تواضعا لله تعالى مُحدِّرا من إراقة الدماء ، وعندما سمع سعد بن عبادة وهو أحد قادة الجيش يقول : «اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة عزله النبى (عَلِيلًا) ، موجها أنه يوم المرحمة وليس يوم الملحمة .. وأول عمل له هو أنه طاف بالبيت سبعا وعندما رأى صور الملائكة فى البيت في صورة النساء وراى صورة ابراهيم عليه السلام في يده الأزلام قال : «قاتلهم الله ما شأنُ إبراهيم والأزلام .. ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفًا مُسلما وما كان من المشركين» وأمر بطمس الصور كلها وحطم الأصنام مردِّدا قول الله تعالى:

﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ ﴿ ``

وعندما اجتمعت قريش قال لهم : «يا معشرَ قريش ما ترون ألى فاعل بكم ؟» فقالوا : خيرا أخ كريم وابس أخ كريم ، فقال وهو يبكى : «اذهبُوا فأنتم الطلقاءُ أقولُ لكم ما قَالَه أخى يُوسُفُ لإِخَوته : ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ مُ

اَلْيُوْمُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْمُ وَهُو آَرْحُمُ الرَّحِمِينَ (٢٠) (١) اللَّهُ لَكُمْمُ وَهُو آَرْحُمُ الرَّحِمِينَ (٢٠) (١) الله (٩٢) . (١) .

#### غَيزُوةُ ﴿خُنَيْنِ

حدثت غزوة حُنين(۱) في السنة الثامنة الهجرية ، وذلك عندما رأت قريش النصر والفتح الذي أحرزه رسول الله (عَيْنَ ) والمسلمون خاصة بعد فتح مكة ، أحدث مجمع قواها وانضمت إليها ثقيف وقبائل كثيرة تحت قيادة مالك بن عوف النضرى ، حيث أمر أن يأخذ كل إنسان معه أهله وماله وأولاده ، وقال لهم : إذا رأيتم المسلمين فشدُّوا عليهم شدة رجل واحد .. وأرسلوا بعض الجواسيس لتأتيهم بأخبار رسول الله (عَيْنَهُ) ، فعادوا وهم في رعب ، فقال لهم قائدهم مالك بن عوف : ويحكم ، ما شأنكم ؟

فقالوا: لقد رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فلم نملك أنفسنا حتى أصابنا ما ترى ، ولكن أصر على اتجاهه وسار إلى رسول الله (عَيَّالًا) ، فلما علم الرسول (عَيَّالًا) بهم خرج لهم فى إثنى عشر ألفا من المسلمين منهم ألفان فى مكة وعشرة آلاف ممن كانوا معه فى فتح مكة يريد هوازن وثقيفا ومن ظاهرهما ، فلما قدم المسلمون وادى حنين قال قائلهم :

لن نغلب اليوم من قلة ، فلم يرعهم إلا الكتائب تنقض عليهم من ثقيف وهوازن وكانوا مختبئين وراء الوادى فانهزم الناس ، وانحاز رسول الله (عَلَيْكُ) إلى اليمين ونادى فى القَوم : «الى عباد الله فإنى رسول الله وإنى محمد بن عبد الله .

<sup>(</sup>١) حنين : هو وادٍ من أودية عهامة متسع كثير الحدود .

أنسا النبسى لا كسلوب أنا ابن عبد المطسلب فتبت معه أبو بكر وعمر وعلى والعباس والفضل بن العباس وأسامة بن زيد واجتمع إليه مائة من المسلمين فاستقبلوا المشركين وقاتلوا معهم فقال عليه الصلاة والسلام: «الآن حمى الوطيس» وشد المسلمون على المشركين فما مضت ساعة حتى انتصر المسلمون عليهم وولى المشركون الأدبار وتبعم المسلمون يقتلون ويأسرون ، وتنزلت ملائكة الله تعالى .. وفي هذه الغزوة قال الله تعالى :

﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ

كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنَ إِذَ أَعَجَبَتْ كُمُّ كُثْرَثُكُمُ فَامَّ تُغِّنِ عَنَكُمُ شَيْئًا وَضَافَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَيْتُم مُّذَبِرِينَ ثَمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودُ الَّرُّتَرُوهَ الْمُعْرِينَ مَ ﴾ (١) وَعَذَبَ الَّذِينَ مَن الْمُؤْمِنِينَ مَن اللَّهُ الْكَيْفِرِينَ مَن اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِينُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ الللْمُؤْمِينُ اللَّهُ الللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللللْمُ ا

وكان إعجابهم بكثرتهم ، حيث قال قائلهم : لن نغلب اليوم من قلة وكان عددهم إثنى عشر ألفا ، وكان عدد أعدائهم أربعة آلاف فلم تنفعهم الكثرة ، لأن النصر ليس بكثرة العدد بل هو بيد الله الواحد الأحد ، قيل للبراء بن عازب : أفررتم عن رسول الله (عَلَيْكُ) يوم حنين ؟ فقال البراء : أشهد أن رسول الله (عَلَيْكُ) لم يفر ، ولقد رأيته

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : (٢٥ ، ٢٦) .

على بغلته البيضاء وأبو سفيان آخذ بلجامها يقودها فلما غشية المشركون فجعل يقول:

أنسا النبسى لا كسذب أنا ابن عبد المطلب

ثم أخذ قبضة من تراب فرمى بها فى وجوه المشركين وقال : «شاهت الوجوه» ففروا ، فما بقى أحد إلا ويمسح القذى عن عينيه . ثم أنزل الله تعالى الشكينة ، بالأمن والطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين ﴿وأنزل جنودًا لم تَرَوْهَا ﴾ وهى الملائكة ﴿وعذَّبَ الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ﴾ الهزيمة والعقوبة لمن كفروا بالله سبحانه .

### غَزْوَةُ «الطَّائِفِ»

حدثت غزوة «الطائف» فى السنة الثامنة من الهجرة ، وكان سببها أن المشركين المنهزمين تجمعوا فى الطائف متحصنين بها وعلم الرسول (عَلَيْكُ) أنهم تأهّبوا لقتاله مرة أخرى فاتجه إليهم ومن معه من المسلمين ونزلوا بالقرب من «الطائف» بوادى «العقيق» وحاصروهم بضعا وعشرين ليلة .. وقاتلهم وكان أول من رمى بالمنجنيق .

والمِنْجَنيق: هو آلة قديمة من آلات الحروب التي كانت تستخدم في الضرب والهدم والحصار وكانوا يرمون بالمنجنيق الحجارة الثقيلة على الأسوار فتهدمها.

وكان الاتجاه إلى «الطائف» بعد الانصراف من غزوة «حُنين» وقبل تقسيم الغنائم، وبعد أن اشتد الحصار على المشركين نزلوا أرسالا<sup>(۱)</sup> فأسلموا، ورجع الرسول (عَلِيلًه) من هوازن وثقيف ومعه الأسارى والغنائم، فأتاه وفد «هوازن» «بالجعرانة» بالقرب من مكة وقالوا له: يارسول الله، قد أصابنا من الأمر ما تعلم فامنن علينا من الله عليك فخيرهم الرسول (عَلِيلًه) قائلا لهم:

أبناؤكُمْ ونساؤكُمُ أَحَبُ اليكُمْ أَم أَمْوَالُكُم ؟! فقالوا : نساؤنا وأبناؤنا أحبُ الينا من أموالنا ، فقال رسول الله (عَلَيْكَ) : «ما كان لي ولِبَنِي عبد المطلب من نسائِكُم وأبنائكم فهو لَكُمْ ، وإذا صَلَّينا الظهرَ بالناس فسَلُوني أمرَكُم، فلما صلى سألوه في أمرهم ، فأمر

<sup>(</sup>١) أي جماعات .

الرسول (عَلِيلُهُ) بردِّ نسائهم وأبنائهم ، كما قسم ما أفاءه الله عليه من الأموال على المقاتلين من المسلمين ، ومن بين من أعطاهم من أعطاه ليتألف قلبه للإسلام و لم يعط الأنصار شيئا فوجدوا وجُدًا شديدا ، حتى جاء سعد بن عُبادة وهو من الأنصار فقال : يارسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم ، نقال النبي (عَلِيْكُ) : «إِذِن فَاجْمَعْهُمْ إِلَيَّ» فخرج سعد ونادى في الأنصار: أن ائتوا رسول الله (عَلَيْكُ) ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «يا معشر الأنصار ، بلَغِي انَّكُمْ تجدون عليَّ في انفسكم ألم آتكم ضلالا فهدَاكُمُ الله بي ، وعالةً فأغناكم الله ، وأعداء فألَّف الله بين قلوبِكُمْ ، فقالوا : بلي ، الله ورسولهُ أمنُّ وأَفْضَلُ نقال لهم : «ألا تجيبونني يا معشو الأنصار ؟، فقالوا : بماذا نُجيبُك يارسول الله ؟! ولرسوله المنّ والفضل – فقال رسول الله (عَلِيْكُ): «أما والله لو شِئْتُم فَلَصُدِّقْتُمْ وصَدَقْتُم : أتيتنا مكذَّبا فصدَّقناك ، وجئتنا مخذُولا فنصرنَاك ، وطريدًا فآوينَاك ، وعائلاً فأغنينَاك ، أوجدتم عليَّ يا معشر الأنصار في أنفُسِكُم لشَّيءِ من الدنيا أعطيتُه لقَوْم ِ أَتَأَلُّف به قلوبهم ليُسْلِمُوا ووكلتكُم إلى إَسْلاَمِكُمْ؟! ألا تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ أَن يَرْجِعَ الناسُ بالشاءِ والبَعِيرِ وترجِعُونَ أَنتم برسولِ الله (عَلِيْكُ) ؟! ..

فوالذى نَفْسُ محمد بيده لولا الهجرةُ لكنتُ امرِ عَامِنِ الأنصارِ ولو سَلَكَ الناسُ شِعْبًا وسَلَكَتِ الأنصارِ شِعْبًا لسَلَكْتُ شِعْبَ الأنصارِ ، اللهم ارحم الأنصارَ وأبناءَ الأنصارِ وأبناءَ أبناءِ الأنصارِ»

فبكى القوم حتى اخضلَّت لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله (عَلَيْكَ) قسما وحظا، ثم انصرف الرسول (عَلَيْكَ) عقب هذا خارجا محرما بالعمرة ودخل مكة وأدى العمرة ثم عاد إلى المدينة.

### غَـزْوَةُ «تَبُـوك»

كانت غزوة «تبوك» بعد الانصراف من حصار الطائف والإقامة في المدينة ، وخرج الرسول (علية) إلى الروم في هذه الغزوة في السنة التاسعة وهي آخر الغزوات التي غزاها (علية) بنفسه ، وسببها أنه بلغ المسلمين أن الروم جمعت جموعها ووصلت الى أرض «البلقاء» فندب النبي (علية) الناس إلى الخروج ، وكان عدد جيش الروم أربعين ألف مقاتل وكان عدد المسلمين يقارب ثلاثين ألفا ، وكان الوقت حارًا حرارة شديدة ، وكان الناس يحبون أن يقيموا في ثمارهم حيث طابت الثمار وكان رسول الله (علية) إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها أي كني بغيرها أخذًا في الحيطة والحذر ولأن الحرب خدعة إلا هذه الغزوة فإنه حدَّدها وبيَنها ، لبعد المسافة والمشقة وقُوَّة العدو .. وتأخر الجد بن قيس من بني سلمة في هذه الغزوة مدَّعيا أنه يخشي ألا يصبر إذا رأى نساء بني الأصفر وهم الروم فاستأذن في التخلف وكان متهما بالنفاق ، فلما استأذن في البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول بالنفاق ، فلما استأذن في البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول بالنفاق ، فلما استأذن في البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول بالنفاق ، فلما استأذن في البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول بالنفاق ، فلما استأذن في البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول بالنفاق ، فلما استأذن في البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول بالنفاق ، فلما استأذن في البقاء مع أنه كان قويا وغنيا أذن الرسول الله وأعرض عنه ، فنزل في شأنه قول الله تعالى :

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَكُولُ أَتَٰذَن لِي وَلَائَفْتِنِيُّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ
سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّ مَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِينِ

· (1)\* 🛈

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : (٤٩) .

وحاول بعض المنافقين أن يثبطوا عزائم المسلمين في الخروج قائلين للم : لا تنفروا في الحو ، فنزل قول الله تعالى :

## ﴿ وَقَالُوا لَانْنِفِرُوا فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ

أَشَدُّحَرًّا لَوْكَانُواْيِفْقَهُونَ ١٠٠٠ ﴾ ١٠٠٠

وحث رسول الله (عَلَيْكُ) المسلمين على الإنفاق وأعلن عليهم أن من جهّز جيش الْعُسْرَةِ فله الجنة فتسابقوا في البذل والإنفاق ، حتى إن أبا بكر الصديق رضّي الله عنه جاء بكل ماله وكان أربعة آلاف درهم فسأله الرسول (عَلَيْكُ) : «هل أبقيت لأهلك شيئا ؟» فقال : (رضى الله عنه) : «أبقيت لهم الله ورسوله» ، وجاء سيدنا عثمان بن عفان (رضى الله عنه) بثلاثمائة بعير وبألف دينار ووضع الدنانير في حجر رسول الله (عَلَيْكُ) فيسُر الرسول (عَلَيْكُ) بها ويدخل يده فيها يقلبها ويقول : «اللهم ارْضَ عن عثمان ، فإلى عنه راض» ، ويقول : يقلبها ويقول : «اللهم ارْضَ عن عثمان ، فإلى عنه راض» ، ويقول : هما على عثمان ما عَمِلَ بَعْدَ اليوم ».

وجاء سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) وقسم ماله نصفين أتى بنصفه إلى رسول الله (عَلَيْكُ) وأمسك لأهله النصف ، فقال له النبى (عَلَيْكُ) : «بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أمسكت» .

وجاء إلى رسول الله (عَلَيْكُم) البكّاءون وهم الذين طلبوا من رسول الله (عَلَيْكُم) ما يحملهم عليه من الإبل ليخرجوا معه ، فقال لهم الرسول (عَلَيْكُم) : «لا أجدُ ما أحمِلُكُم عليه» فانصرفوا باكين ، فسمّوا

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : (٨١) .

بالبكَّائِين ، ذهبوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ..

وأما أبو خيثمة فقد روى (١) الطبراني وابن إسحاق أن أبا خيثمة رجع بعد أن سار رسول الله (عَلَيْكُ) بعدة أيام إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في بستان له قد رشّت كل واحدة منهما عريشها وبرَّدت له ماء فيه وهيأت له فيه طعاما ، فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وَما صنعتا له ، فقال : رسولُ الله (عَلَيْكُ) في الشمس والربح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله يقم ؟! ما هذا والله بالنَّصف ، ثم قال : والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله (عَلَيْكُ) فهيأتا له زادا ثم قدُّم ناضحه فارتحله وخرج في طلب رسول الله (عُلِيَّةُ) حتى أدركه حين نزل «تبوك» ولما دنا أبو خيثمة من المسلمين قالوا : هذا راكب على الطريق مُقْبِلٌ فقال رسول الله (عَلِيلُكُ ) : كن أبا خيثمة» فقالوا يارسول الله ، هو والله أبو خثيمة وسار الرسول (عَلَيْكُ) ، وتخلف عنه ثلاثة هم من صالحي المسلمين : كعب بن مالك الشاعر من بني سلمة ومُرارة بن ربيعة ويقال ابن الربيع من بني عمرو بن عوف وهلال بن أمية الواقفي فلم يعلموا بخروج الرسول (عَلِيْكُ الا بعد أن غادر المدينة وعسكر «بثنيَّة الوداع» كل منهم قال : سألحق برسول الله (عَلَيْكُ) غدا ، حتى فاتهم اللحاق

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني والواقدي وابن إسحاق .

به فلما افتقدهم الرسول (عَلِيْكُ) بعد يوم أو يومين وقيل له تخلفوا، عجب من ذلك وعز عليه لأنه كان يعرف إيمانهم وفضلهم.

ورجع عبد الله بن أبى بجماعة من المناققين ، وخلَّف رسول الله (عَلَيْكُ) على بن أبى طالب على أهلِه ، فقال المنافقون : استثقله ، فذكر ذلك على رضى الله عنه لرسول الله (عَلَيْكُ) ، فقال : «كذبوا إنما خَلَّفْتِكَ لَمَا تَرَكْتُ وَرَائِي فَارْجِعْ فَاخْلُفْنِي فَى أَهْلِي وأَهلِكُ فَأَنْتَ مِنيَ بَعْدَلِي مَنْ مُوسَى إلا أنه لا نبيَّ بَعْدِي» .

ومر الرسول (عَلِيْكُ) على «حِجْر ثمود» (مدائن صالح) فنهى المسلمين عن الوضوء من بئر «ثمود» كا نهاهم أن يعجنوا خبزهم بمائها ، ولما قيل له : إن قومًا عجنوا منه أمر أن يطرح علفا للإبل ، والسبب في هذا أن هذه المياه كان مغضوبا على أهلها وهم ثمود قوم صالح (عليه السلام) وكان من التوجيه النبوى : «إذا مَرَرْتُمْ بأرْضِ الظلمة فأسْرِعُوا» وعطش الناس في هذه الغزوة عطشا شديدا ، فدعا الرسول (عَلِيْكُ ) ربه سبحانه وتعالى فأرسل عليهم سحابة ارتووا منها ورووا بها الإبل وأخذوا حاجتهم .

ولما وصل الرسول (عَلَيْكُ) إلى «تبوك» خرج أهلها وصالحوه وأعطوه الجزية ورجع إلى المدينة بعد إقامته في تبوك بضع عشرة ليلة .

وأما الثلاثة الذين تخلّفوا عن هذه الغزوة وهم كعب بن مالك ، ومرارة بن ربيعة ، وهلال بن أمية فقد نهى الرسول (عَلِيَّكُ ) عن كلامهم من بين من تخلّف عنه ، فاجتنبهم الناس ، وأمسكوا عن

كلامهم خمسين يوما تقريبا وقد تحدث كعب عن موقفه هذا - كما روى حديثه البخارى ومسلم ومما جاء فيه قوله : «... ولما قيل إن رسول الله (عَلِيْكُ) قد أقبلَ زاحَ عَنِّي الباطل وأجمعت أن أصدقه ، فجئته ، فلما سلَّمْتُ عليه تبسَّم تبسُّم المغضب ، ثم قال : «تعَالَ» فجئت أمشى حتى جَلَسْت بين يَدَيْهِ فقالَ لى : «ما خلَّفَك ؟ ألم تكُنْ قد ابتعت ظهرَكَ ؟! فقلت : بلي إنى والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سَخَطه بعُذْر ولقد أَعْطِيتُ جَدَلاً ، ولكني والله لقد علمت لئن حدَّثْتُكَ اليوم حديث كَذِبٍ تِرضى به عنى ليوشكن الله أن يسخطك عَلَى ولئن حدثتك حديثَ صِدْق تَجِدُ على فيه إنى لأرجو فيه عَفْوَ الله ، والله ما كان لى من عذر والله ما كنت قط أڤوىَ ولا أيْسَرَ مِنِّى حين تخلفَّتْ عنك ، فقال رسول الله (عَلِيلية) «أما هذا فقد صَدَقَ فقم حتى يَقْضِيَ الله فيك ..» إلى أن قال : فبينا أنا جالسٌ على الحالِ التي ذكر الله ﴿حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل «سلع» بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر ، فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء الفرج، وآذن رسول الله (عَلِيْكُ) بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر .. وانزلت توبته وتوبة إخوانه من فوق سبع سماوات حيث قال الله عز وجل: ﴿ لَّقَدَّتَاكَ ٱللَّهُ عَلَى

ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَكِجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسَرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ شُكَةَ تَابَ عَلَيْهِ فَإِنّهُ بِهِ عَرَءُ وَفُ رَّحِيمٌ الْأَرْضُ وَعَلَى النَّلَاثَةِ اللَّذِينَ خُلِفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ اَنْفُسُهُمْ وَظَنْواْ الْنَوَالْالْوَالْ الْمَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ السَّعَدِقِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ السَّعَدِقِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ وَكُونُواْ مَعَ السَّعَدِقِينَ اللهُ ا

وكانت هذه الغزوة فى السنة التاسعة آخر الغزوات وهى سنة الوفود ، لأن الناس بعد فتح مكة والانتهاء من غزوة تبوك أيقنوا أنهم لا قبل لهم بحرب رسول الله (عَلَيْكُ) ، فجعلوا يفدون إليه ويدخلون فى دين الله أفواجا .

وهكذا كانت غزوة «تبوك» آخر غزوات الرسول (صلوات الله وسلامه عليه) .

وهذا العام سمى «بعام الوفود» ، لأنه بعد فتح مكة والانتهاء من غزوة «تبوك» أسلمت «ثقيف» ، وجعل الناس يفدون إلى رسول الله (عُلِيقًا) ، ويدخلون فى الإسلام ، وأيقنوا أنهم لا قِبَل لهم بحرب الإسلام وأنه على حق ، فدخلوا طائعين مقتنعين بالإسلام ، ونزل فى هذه السنة قول الله تعالى :

<sup>(</sup>١) سورة التوبة : (١١٧ -١١٩) .

#### بِنَ إِلَيْهِ الْخَيْرَ الرَّهِ عِلَا لَهُ الْخَيْرَ الرَّهِ عِيدًا

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْبُرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُواجًا ۞ فَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَيِّكَ وَٱسْتَغْفِرٌ أَ إِنَّهُ, كَانَ تَوَّابُا ۞ ﴿

#### وفسد عبسد القيس

قال البخارى : حدثنا على بن الجعد قال : أخبرنا شعبة :

عن أبى جمرة قال : كنت أقعد مع ابن عباس . يجلسنى على سريره فقال : أقم عندى حتى أجعل لك سهما من مالى ، فأقمت معه شهرين ثم قال : إن وفد عبد القيس ، لما أتوا النبى (عَلَيْكُ ) قال : « مَنِ القومُ ، أو مَنِ الوفد » ؟

قالوا: ربيعة ، قال: « مَرحبًا بالقوم ، أو بالوفد ، غير تحوّايا . وَلاَ لَدَامَى » فقالوا: يا رسول الله ، إنا لا نَسْتَطِيعُ أَن نأتيك إلا فى شهر الحرام ، وبيننا وبينك هذا الحى من كفار مضر ، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة ، وسألوه عن الاشربة . فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع . .

أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال : أَتدرُونَ مَا الإيمانُ بالله وَحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شَهَادَةُ أَن لاَ إِلَه إِلاَّ الله . وأَنَّ مُحَمدًا رَسُولُ الله ، وَإِقَامُ الصَّلاة وَإِيتاء الزَّكاة ، وصيام رَمَضان ، وأَن تُعطُوا مِنَ المغنم الخمس .

ونهاهم عن أربع: الحنتم (١) والدباء (٢) والنقير (٣) والمزفت وربما قال المقير (٤) ، وقال: احفظوهن ، وأخبروا بهن من وراءكم »

لقد حقق الله تعالى النصر والفتح للدعوة الإسلامية ، بعد جهاد طويل ، جاهد فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . وجاهد أصحابه والمسلمون خير جهاد ، فدعوا للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ، وجاهدوا في الله حق جهاده ، بالنفس وبالمال وبالدعوة والكلمة ، حتى تم النصر والفتح من الله العزيز الحكيم .

ولما تم فتح مكة ، وفرغ رسول الله (عَلَيْكُ) من تبوك ، وأسلمت ثقيف ، ضربت إليه وفود العرب من كل مكان ، قال ابن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة أن ذلك في سنة تسع ، وأنها كانت تسمى سنة الوفود ، حيث وفد على رسول الله (عَلَيْكُ) وفود كثيرة ، يتعلمون منه ، ويأخذون عنه ، ويدخلون في دين الله أفواجا ..

ومن هذه الوفود: وفد عبد القيس ، وكانت مساكنهم بالبحرين وما والاها من أطراف العراق. ووفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائلهم للمهاجرة إلى رسول الله (عليه) ، وكانوا أربعة عشر راكبا ، الأشج العصرى رئيسهم .. وهو المنذر بن عائذ ، ومنهم منقذ بن حيان .. وروى ابن منده من طريق هود العصرى عن جده لأمه

<sup>(</sup>١) الحنتم: جرار خضر . (٢) اللهاء: القرع اليابس أى الوعاء منه .

 <sup>(</sup>٣) النقير : حدع ينقر وسطه . (٤) المقير : المطلى بالقار وهو الزفت .

قال: بينا رسول الله (عَيَّلَهُ) يحدث أصحابه ، إذ قال لهم: سيطلع لكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق ، فقام عمر ، فلقى ثلاثة عشر راكبا .. » فيجمع بين هذه الرواية والسابقة بأن يكون أحد المذكورين غير راكب أو مرتدفا . وأما ما رواه الدلايي وغيره من طريق أبي خيرة الصباحي قال : « كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله (عَيَّلِهُ) من وفد عبد القيس وكنا أربعين رجلا ... » فيجمع بين هذه الرواية وبين الرواية الأخرى ، بأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد ، ولهذا كانوا ركبانا ، وكان الباقون أتباعا .. في المناهد المناهد الله الله المناهد .. في المناهد المناهد المناهد المناهد .. في المناه المناهد الله المناهد ال

أما عن سبب وفودهم: فهو أن منقذ بن حيان أحد بنى غنم ابن وديعة . كان متجره إلى يثرب في الجاهلية . فشخص إلى يثرب بالملاحف وتمر من هجر ، بعد هجرة النبي (عَلَيْكُ) ، فبينا منقذ بن حيان قاعد ، إذ مر به النبي (عَلَيْكُ) فنهض منقذ إليه فقال النبي (عَلِيْكُ) : أمنقذ بن حيان ، كيف جميع هيئتك وقومك ؟ ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل ، يسميهم بأسمائهم ، فأسلم منقذ ، وتعلم سورة الفاتحة واقرأ باسم ربك ، ثم رحل قبل هجر ، فكتب النبي (عَلِيْكُ) معه إلى جماعة عبد القيس كتابا ، فذهب به ، وكتمه أياما ، وعليم اطلعت عليه امرأته ، وهي بنت المنذر بن عائذ ، والمنذر هو الأشج ، سماه رسول الله (عَلِيْكُ) به لأثر كان في وجهه . . وكان منقذ (رضي الله عنه) يصلي ويقرأ ، فأنكرت امرأته ذلك ، فذكرته لأبيها (رضي الله عنه) يصلي ويقرأ ، فأنكرت امرأته ذلك ، فذكرته لأبيها

المنذر فقالت : أنكرت بعلى منذ قدم من يثرب ، إنه يغسل أطرافه ويستقبل الجهة – تعنى القبلة – فيحنى ظهره مرة ، ويضع جبينه مرة ، ذلك ديدنه منذ قَدِمَ ، فتلاقيا ، فتجاريا ذلك ، فوقع الإسلام في قلبه ، ثم سار الأشج إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله (عَيْدُ ) ، فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم وأجمعوا على السير إلى رسول الله (عُلِيلًه) ، فسار الوفد ، فلما دنوا إلى المدينة ، قال النبي (عَيْلِكُ ، الله عَبِدِ القَيسِ ، خير أَمَا كَم وَفَدُ عَبِدِ القَيسِ ، خير أَهلِ المشرِقِ ، وفيهم الأُشجُّ العصرى غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين » . فلما أتو النبي عَيْسَةً قال : مَن القومُ أو مَن الوفدُ ؟ قالوا : ربيعة ، قال : « مَرحبًا بالقوم أو بالوفدِ ، غَير حَزَايا ولاَ نَدَامَى » .. أي أنهم لا يصيبهم الخزى فقد أسلموا طوعا من غير حرب أو سبى يخزيهم ويفضحهم ، وإذا كان هذا شأنهم في الدنيا ، فإنهم في الآخرة لا تلحقهم الندامة ولا الحسرة ، وفي هذا القول النبوي الحكيم بشرى لهم بالخير العاجل ، والآجل ، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة فإذا انتفت ثبت ضدها . ثم وضحوا لرسول الله (عُلِيَّة) موقفهم ، وأنهم لا يستطيعون الوصول إليه إلا في شهر حرام من الأشهر الحرم وهي : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وذلك خوفا من أعدائهم الكفار ، وفي رواية الإمام مسلم : « وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر حرام ، فمُرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا » وكان أعداؤهم لا يتعرضون إليهم ف هذه

الأشهر ، كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم ، وامتناعهم من القتال فيها ، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع ، أمرهم بالإيمان بالله وحده ، قال : أَتَدُرُونَ مَا الإيمانُ بالله وَحدَهُ ؟ قالوا : الله ورسوله أُعلم ، قال : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله وَأَنَّ مَحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاء ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ ، وَأَن تُعطُوا مِنَ المغتَم الحُمسَ ، ولكننا إذا نظرنا إلى الأمور التي أمر بها وجدناها خمساً لا أربعاً ، وأظهر ما أجيب به عن ذلك أنه أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة وهي : أداء الجمس ، لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم . وقيل : أنه لم يذكر الحج في هذا الحديث ، لكونه لم يكن نزل فرضه . « ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير .. » أما الدباء : فهو القرع اليابس أي الوعاء منه . وأما الحنتم فأقوى الآراء فيه أنه : جرار خضر . وأما النقير : فهو جذع ينقر وسطه . وأما المقير: فهو المطلى بالقار وهو الزفت والمراد النهي عن الانتباذ في هذه الأربعة بأن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب ، وخصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليها الإسكار فيها ، فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته .. وجاء في بعض الروايات بيان ما يترتب عليه من الإسكار ، وما يترتب على الإسكار من المفاسد قالوا : يا نبى الله ما علمك بالنقير ؟ قال : بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء ، قال سعيد : أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى أن أحدكم أو أن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف ، قال : وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك ، قال : وكنت أخباها حياء من رسول الله (عَيْنَا ) .

ومعلوم أنه - صلوات الله وسلامه عليه - لم يستوعب لهم جميع الأوامر وجميع النواهي ، وذلك لأنهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون به الجنة فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال و لم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا . واقتصر في المنهات على الانتباذ في الأوعية مع أن في المنهات ما هو أشد في التحريم من الانتباذ ، لكن اقتصر عليها . لكثرة تعاطيهم لها . ومن هذه القصة يستنبط :

أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل ويستنبط وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان. وفى القصة - كذلك - : النهى عن الانتباذ في هذه الأوعية قال العلامة ابن القيم : وهل تحريمه باق أو منسوخ ؟ على قولين . وهما روايتان عن أحمد ، والأكثرون على نسخه بالحديث الذي رواه مسلم : « . وَكُنتُ نَهَيتُكُم عَنِ الأُوعِيةِ فَانتَبِدُوا فِيمَا بَدَا لَكُم وَلاَ تَسْرَبُوا مُسِكرُا » ومن قال بأحكام أحاديث النهى وأنها غير منسوخة قال : هي أحاديث تكاد تبلغ التواتر ، في تعددها ، وكثرة طرقها ، وحديث هي أحاديث تدر فلا يبلغ مقاومتها ، وسر المسألة : أن النهى عن الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع ، إذ الشراب يسرع إليه الإسكار فيها .

وفى القصة مدح صفتى الحلم والأناة ، وأن الله يحبهما وضدهما الطيش والعجلة ، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال .. واستنباط مدح الحلم والأناة ، مأخوذ من بعض الروايات الأخرى ، فعند مسلم :

( وقال نبى الله (عَيْنِهِ) لأشج عبد القيس: إِنَّ فِيكَ لحَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا الله وَرَسُولُهُ: الحِلْمُ والأَناة » وسبب قول النبى (عَيْنِهِ) ذلك له: ما جاء فى حديث الوفد أنهم لما وصلوا المدينة ، بادروا إلى النبى (عَيْنِهِ) وأقام الأشج عند رحالهم ، فجمعها ، وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه ، ثم أقبل إلى النبى (عَيْنِهِ) فقربه النبى (عَيْنِهِ) وأجلسه إلى جانبه ثم قال لهم النبى (عَيْنَهُ) : « ثُبِايعُونَ عَلَى أَنفُسِكُم وقومِكُم» فقال القوم : نعم . فقال الأشج :

يا رسول الله ، إنّك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه نبايعك على أنفسنا ، ونرسل من يدعوهم فمن اتبعنا كان منا ، ومن أبي قاتلناه ، قال : « صَدَقْتَ ، إن فِيكَ حَصْلَتَينِ » الحديث .. فالأناة على هذا هي : تربصه حتى نظر في مصالحه و لم يعجل ، والحلم : هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله ، وجودة نظره للعواقب .

ولا يخالف هذا ما روى أنه لما قال رسول الله (عَلَيْكُ) للأشج:

إِنَّ فِيكَ حصلتَينِ .. قال: يا رسول الله ، كانا فيَّ أم حدثا ؟ قال : بل قديم ، قال : قلت : الحمد لله الذي جبلني على خُلقَين يُحِبُّهما .

كا يستنبط من القصة : وفادة الرؤساء والأشراف إلى الأئمة عند الأمور المهمة ، وتقديم الاعتذار بين يدى المسألة وفيها : بيان مهمات الإسلام وأركانه ما سوى الحج ، وفيها استعانة العالم فى تفهم الحاضرين والفهم عنهم ببعض أصحابه كا فعله ابن عباس (رضى الله عنهما) . وفى القصة أيضا : جواز الثناء على الإنسان فى وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب ونحوه ، وأما النهى عن المدح فى الوجه ، فهو فى حق من يخاف عليه الفتنة .

وفى بعض روايات القصة من التفصيل ما يفيد وصف الأشج بالحلم والأناة: ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته – وهى التى يضع فيها ثيابه وزاده – ففتحها فأخرج (ثوبين) أبيضين من ثيابه فلبسهما ، ثم أتى رواحلهم فعقلها وجمع متاع القوم ثم جآء بمشى حتى أخذ بيد رسول الله (عَيَّلَهُ): فقبلها فقال رسول الله (عَيَّلَهُ): «يا أَشْبَحُ ، إن فيك خصلتين يُحِبُهما الله عزَّ وجلَّ ورسوله : الحِلمُ والأناة» ، فقال : يا رسول الله ، أنا تخلقتهما أوجبلنى الله عليها ؟ فقال : « بَلِ الله جَبَلَكَ عَلَيهما » . قال : الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما الله ورسوله .

وهكذا نرى أن هذه القصة قد اشتملت على العديد من الأحكام والحكم ، والمأمورات والمنهيات ، والتوجيهات السديدة التى تأخذ بأيدى الناس إلى صراط ربهم المستقيم ، وتجنبهم طرق الغواية والضلال ، وهذه التوجيهات التى زوَّدهم بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لها أهميتها وأثرها فى بناء حياتهم ، واستقامة أمرهم ، ولهذا قال لهم رسول الله (عَلَيْكَ ) : « احفظُوهُنَّ وَأَخِبرُوا بِهِنَّ مَن وَلَاء كم ». إنها دعوة الإسلام الصادقة ، التى تفيض بها قلوب المؤمنين الخلصين ، وتنطلق داعية إلى الله على هدى وبصيرة . لتفوز برضوان من الله ، وذلك هو الفوز العظيم .

كما اشتملت القصة على أن الله تعالى يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير ومكارم الأخلاق ، ومحامد الفعال ، كالحلم والأناة ، والشجاعة والذكاء ، وغير ذلك لاسيما إذا سخّر مواهبه في البر والتقوى ، والتعاون والمعروف والدعوة إلى الخير والإسلام .

#### قدوم ضمام بن ثعلبة

من قصص السيرة الشريفة ، قصص الوفود ، الذين كانوا يقدمون على الرسول (عَلِيْتُهُ) فرادى وجماعات ، قال الإمام البخارى رحمه الله :-حدثنا عبد الله بن يوسف قال : حدثنا الليث عن سعيد هو المقبرى عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، أنه سمع أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي (عُلِيكُ) في المسجد ، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ، ثم قال لهم : أَيُّكُم محمد ؟ والنبي (عَلَيْكُم) متكيء بين ظهرانيهم . فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكيء فقال له الرجل: ابن عبد المطلب، فقال له النبي (عَلِيْكُم): قد أُجِبتُكَ. فقال الرجل للنبي (عُلِيلِيُّهُ): إني سائلك فمشدد عليك في المسألة ، فلا تجد عليَّ في نفسه ، فقال : سَل عمَّا بَدَا لَكَ . فقال : أسألك بربك ، ورب من قبلك ، آلله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ فقال : اللَّهُمَّ نَعَم ، قال : أنشدك بالله آلله أمرك أن تصلى الصلوات الخمس ف اليوم والليلة ؟ قال : اللَّهُمَّ نَعَم . قال : أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : اللَّهُمَّ نَعَم ، قال : أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا ؟ فقال النبي (عَلَيْكُ ): اللَّهمَّ نَعُم . فقال الرجل : آمنت بما جئت به ، وأنا رسول من ورائي من قومي ، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد . لقد كان قدوم ضمام ، فى سنة تسع ، كا جزم بهذا ابن إسحاق وأبو عبيدة ، وغيرهما . وكان وفوده بناء على رغبة بنى سعد بن بكر الذين أرسلوه إلى رسول الله (عَلِيله) . وصادف مجيئه وسؤاله هوى فى نفوس المسلمين . حيث أنهم نهوا عن سؤال ما لا ضرورة إليه ، فكان يعجبهم أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل ، فيسأل الرسول (عَلِيله) وهم يسمعون .. ولما جاء ضمام سأل عن الرسول (عَلِيله) قائلا : أيكم محمد ؟ والنبى (عَلِيله) متكى عبين ظهرانهم ، فقالوا له : هذا الرجل الأبيض المتكى ، ولم يكن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أبيض صرفا ، وإنما المراد : الأبيض المشرب بحمرة ، كا ورد فى صفته (عَلِيله) أنه لم يكن أبيض ولا آدم .

أما أسئلة الرجل: فقد اشتملت على السؤال عن عموم رسالته ، وذلك فى قوله: الله أرسلك إلى الناس كلهم ؟ ثم عن الصلوات الخمس ، ثم الزكاة .. وفى رواية الإمام مسلم: سؤاله عن الحج وفيها كذلك ما يدل على حسن سؤاله وترتيبه ، ومنطقه وعقله ، حيث سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو ؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه .ف كونه رسولا للصانع ، ثم لما وقف على رسالته وعلمها ، أقسم عليه بحق مرسله وهذا الترتيب فى الأسئلة يدل على تفتح عقليته ، وقوة منطقه وحكمته . ففى رواية مسلم أنه قال : يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك ، قال : صَدَقَ ، قال :

فمن خلق السماء ؟ قال : الله ، قال : فمن خلق الأرض ، قال : الله ، قال : الله ، قال : فمن نصب هذه الجبال ؟ وجعل فيها ما جعل ، قال : الله ، قال : فبالذى خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك ؟ قال : نعم .

لقد وجه الرجل أسئلة تتصل بكتاب الكون المفتوح من أرضه وسمائه وجباله ، سائلا عن خالقها وصانعها ، مستدلا من الصنعة على الحالق ، مصدقا لما أجابه به الرسول (عليلة) ، وهذه الأسئلة احتوت أدلة كونية ، شاهدة بوجود الله ووحدانيته وقدرته وعظمته ، وأنه الذي خلق فسوى وقدّر فهدى ..

وهى أدلة واضحة وضوح الشمس ، ويمكن لكل من كان بعيدا عن الإسلام أن يستدل بها على ربه ، وأن يدع المكابرة والمراوغة ، فهى أدلة مبثوثة في الكون ، شاهدة بوحدانية الخالق العظيم :

وفِي كُلِّ شِيءٍ لَهُ آيَةٌ .. تَدُلُ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ .

أما قول الرجل: أيكم محمد ؟ فقد قيل: إنما لم يقل الرسول (عُلِيْتُهُ) له: نعم ، لأنه لم يخاطبه بما يليق بمنزلته من التعظيم ، لا سيما مع قوله تعالى :

﴿ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ مَّ كُدُعَآء بَعْضِ كُم بَعْضًا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) النور: ٦٣.

وقال الحافظ ابن حجر: والعذر عنه - إن قلنا أنه قدم مسلما أنه لم يبلغه النهى ، وكانت فيه بقية من جفاء الأعراب وقد ظهرت بعد ذلك قى قوله: « فمشدد عليك فى المسألة ».

ولما أجابه رسول الله (عَلِيْكُ) عما سأل عنه وشفى قلبه بتثبيت علمه وعقيدته قال الرجل: آمنتُ بما جئتَ به، وأنا رسول من ورائى من قومى ، وأنا ضمام بن ثعلبه أخو بنى سعد . وفي رواية أنه قال : « وسَأُؤَدِّي هَذِه الفَرَائِضَ ، وأجتنبُ ما نهيتنِي عنه ، لا أزيد ولا أنقص » ثم انصرف راجعا . فقال رسول الله (عُلَاللهِ) حين ولى : « إن يَصدُق ذُو العُقَيصَتين يَدخُل الجنَّة » وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين ، ثم أتى بعيره ، فأطلق عقاله ، ثم خرج حتى قدم على قومه ، فاجتمعوا عليه ، وكان أول ما تكلم به أن قال : بئست اللات والعزى ، فقالوا : صه يا ضمام ، اتق البرص والجنون والجزام ، قال : ويلكم ، إنهما ما يضران و لا ينفعان ، إن الله بعث رسولا ، وأنزل عليه كتابا ، استنقذكم به مما كنتم فيه ، وإنى أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ، ونهاكم عنه ، فو الله ما أمسى فى اليوم فى حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما » رواه ابن إسحاق وقال : فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة .

لقد كان الرجل صوت حق وصدق إلى قومه ، حيث حمل لهم

مشعل النور والمعرفة ، بعد أن استقى ينابيع الحكمة والهداية من رسول الله (عَلِيْكُ) ، فثار على الأصنام والمعبودات الباطلة ونشر دعوة الحق فى ربوع قومه حتى تفيئوا جميعا ظلال الإسلام ، وسعدوا به ، ورضوا بالله ربًّا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد (عَلِيْكُ) نبيًّا ورسولا .

وقد استدل علماء السنة بهذه القصة على القراءة على العالم فإن ضماما قال للنبى (عَيِّلَةً) : آلله أمرك أن تصلى الصلوات قال : نعَم ، فهذه قراءة على النبى (عَيِّلَةً) أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه وفى القصة أيضا : العمل بخبر الواحد ، وتأكيد الدعوة إلى دعائم الإسلام من الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج .

# محتويات الكتاب

| سفحة | الموضوع الم                            |
|------|----------------------------------------|
| 1    | المقدمة                                |
| ٥    | استقبال أهل المدينة للرسول (عَلِيلَةِ) |
| ٧    | المسجد النبوي                          |
| ٩    | المؤاخساة                              |
| 11   | المعاهدة                               |
| 14   | دروس من الهجرة                         |
| 17   | في الهجرة نصر وفتح                     |
| 44   | أول ظعينة قدمت المدينة                 |
| ۳.   | مشروعية الجهاد في سبيل الله            |
| 44   | أنواع الجهاد                           |
| 2    | حِكمة مشروعية الجهاد                   |
| 44   | حُكم الجهاد                            |
| £ ¥  | بالحكمة والموعظة الحسنة انتشر الإسلام  |
| ٤٧   | السَّــرَايا                           |
| ٤٧   | سرية حمزة                              |
| ٤٨   | سرية عبيدة بن الحارث                   |
| ٤٨   | سرية سعد بن أبى وقاص                   |
| ٤A   | غزوة ودان                              |
| ٤٩   | غزوة بواط                              |
| £ 9  | غزوة العشيرة                           |
| 49   | غزوة بدر الأولىغزوة بدر الأولى         |

|       | - Y · O -                               |
|-------|-----------------------------------------|
| ٥,    | سرية. عبد الله بن جحش                   |
| ٥٣    | غزوة بدر الكبرى                         |
| ۲٥    | استشارة الرسول (عَلِيْكُ) المسلمين      |
| ٦.    | التعرف على أخبار قريش                   |
| 77    | نزول المسلمين في بدر                    |
| ٦٤    | ليلة اللقاءليلة اللقاء                  |
| 77    | ف يوم اللقاءف                           |
| ٧٣    | من دروس غزوة بدر الكبرى                 |
| ۲۲    | غزوة بنى سُليم بالكُدر                  |
| ٧٧    | غزوة السُّويْق غزوة السُّويْق           |
| ٧٨    | غزوة غطفان                              |
| ۸۰    | غزوة الفرع من بحران غزوة الفرع من بحران |
| ۸۱    | موقف بنی قینقاع قینقاع                  |
| ۸۳    | موقف ابن أبَىّ                          |
| ٨٤    | تبرؤ ابن الصامت من حِلْفهم              |
| ۸٥    | سرية زيد بن حارثة                       |
| ለጓ    | غزوة أُنحُد                             |
| 94    | بطولات ومواقف في يوم أُحُد              |
| 4 /   | حكم جهاد المرأة                         |
| 41    | كيفية اشتراك المرأة في ميدان القتال     |
| 99    | ما أحرزته المرأة السلمة من سبق          |
| ۱ . ٤ | مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين        |
|       | مصعب الداعية                            |
|       | مصعب المجاهد                            |
| 114   | غزوة حمراء الأسد عنوة حمراء الأسد       |

|                   | وم الرجيع                                                  |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|---|
| 14.               | وم بثر معونة                                               | į |
| 1 7 7             | غزوة بني النضيرغزوة بني النضير                             | È |
| 1 7 7             | غزوة ذات الرقاع                                            | - |
| 170               | غزوة دومة الجندل                                           | - |
| 177               | غزوة بني المصطلق                                           | > |
| 144               | غزوة الأحزاب                                               | - |
| 144               | نمزوة بنى قريظة                                            | è |
| 144               | صلح الحديبية                                               | > |
| 104               | يوم خَيْبَر) لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه | ) |
| 104               | مزوة خيبر وزواج الرسول (عَيْكُ) بالسيدة صفية               | - |
|                   | عمرة القضاء                                                |   |
| 177               | فزوة مؤتة                                                  |   |
| 170               | فزوة ذات السلاسل                                           | - |
| 144               | 7 6                                                        | à |
| , , ,             | ىتح مكة                                                    |   |
|                   | شع المحة الله الله الله الله الله الله الله الل            |   |
| 144               |                                                            | b |
| 144<br>14•        | السروة خُنين                                               | è |
| 144<br>144<br>144 | فسزوة محنيين                                               |   |

,

رقم الإيداع : ٩٤/٢٩٥٢ ترقيم دولي : • - ١٩٢ - - ١٤ - ٧٧ - ISBN



دراسة تحليلية فى ضوء الكتاب والسنة لأشرف سيرة فى الوجود إنها السيرة النبوية العطرة ويتناول هذا الكتاب العهد المدنى وقد تم طبع الجزء الأول للعهد المكى وتتميز هذه الدراسات بتوثق الروايات واستنباط الحكم والدروس.

والله ولى التوفيق

